## المفاتيح السيعة

رواية

أنور خلفان المشايخي

## الفصل الأول

قبل 333سنة ق .م تنقشع سحابة مظلمة لتظهر من السماء تلك البلاد البعيدة. مملكة (زيتا) .الـتي أنهكتها حروب الطمع والجشع والتنافس على السلطة. حيث يظهر قصر تضيء نيرانه ظلمة الليل الحالك. ندخل من خلال تلك الشرفة الكبيرة في غرفة أعلى ذلك القصرلنرى الملك أجمنون يجلس على كرسيه الكبير داخل مكتبة قصره الضخمة. تحيط به أرفف الكتب والقراطيس والأجهزة العلمية والمخطوطات. يتنهد من كرسيه ناظراً إلى أرفف الكتب الملونة . فحمل جسده إلى رف الكتب شارد الذهن ووقف أمامها ومد يده ليأخذ إحدى الكتب قائلاً:إذا كم حصيلة اليوم ؟ خمسون قتيلاً رد عليه أخوه الأصغر حيث كان واقفا خلفه ببضع خطوات وبينهما منضده خشبية كبيرة عليها بعض الكتب. خمسون قتيلاً هكذا أجابه الأخ الأصغر متحسراً.

أقفل الملك راجعاً إلى كرسيه وبيده ذلك الكتاب وعلامات الأسى بادية عليه . وكأنه فقد رغبته بالمطالعة. جلس على كرسيه ماسكا بالكتاب على فخذيه وقال بصوت ملؤه السخط والغضب: لم يجلب علينا حكم الملك سليمان إلا الخراب, منذ ثلاث مائه سنة ونحن على هذه الحال مات وترك وراءه سبعة مدن يقتل بعضنا بعضاً, يقتلون فنقتل فيقتلون . ولبرهه كان الملك ينظر إلى الأرض فرفع رأسه وهو يقلب كفيه قائلاً: حتى يفني بعضنا بعضا ... وصرخ قائلاً: إنها نقمه .. ثم هدأ وقال : نعم ليست إلا نقمة .

قال الأمير وهو يسير في طريقة إلى الشـرفه نـاظرا من هنـاك إلى فناء القصر العشبي تحتـه : نعم هي كـذلك ... ثم إسـتدار إلى حيث يجلس الملك وانحني باتجاه جانب الكرسي عنـد رأس الملـك قـائلاً: أو درســاً منــه في الحكمــة مقــدرعلينا أن نتعلمــه بأنفســنا بهــذه الطريقة. استدار الأمـير إلى البـاب وهـو يقـول عنـدما وصـل إليـه : تصبح على خير. خرج الأمير وأجكم إرداف الباب ثم إسـتدار ليكمـل طريقه فإذا كـاد أن يصـطدم بأحـدهم وهـو في وجهـه فرفـع الأمـير بصره ليراه ولكن ذلكِ الرجل ذو الزي العسكري لم يقل شيئا.ِ بـل تجاوز الأمير الواقف أمامه ومديده إلى باب المكتبة ملتفتاً إلى الأمير بنظرة ازدراء واحتقار والأمير واقفا هناك ينظر إليه باستغراب ويقول في نفسه: كيف لرجـل من رحم إمـرأة أن يحمـل هذا الحَقد كَله فَي صدره , تكاد عيناه تخرقانِ جسمي إلى العظم . دخل الرجل عِلى الملكِ ومنذِ رآه الملك داخلاً بـادره الملـك بـالقول وهو مستبشراً مبتسماً رافعاً كلتا يديه إليه مرحبا : آه هاتان العينــان تحملان خبراً ساراً, إني بحاجة إلى الأخبار السارة بعدما سـمعته من الأمير من الأخبار السيئة. قل يا وزيرنا مـاذا لـديك؟ في هـذه الأثنـاء كان مًا يزَّال الوزير يخطو باتجاه الملك وهو يقول : أجمنون سيدي ومولاي لقد

إكتمـل بنـاء المرصـد ويمكنكم إسـتعماله بـدأ من اللحظـة . إلتفت الملك ناظرا إلى كتاب ضخم مفرد على تلك الطاولة الخشبية الكبيرة التي تتوسط المكتبة وقـال : في الـوقت تمامـاً, لـدينا ثلاثـة أيام حـتي يحين وقت الرصـد الـذي وصـفه كتـاب الملـك سـليمان العظيم . الوقت الكافي لنختبر دقة عمل المرصد . ثم قام الملك ووضع يده على كتف الوزير الأيسر وقال : قبل لي ؟ ثم أمسك الملك بيده اليسري على ِذقنه هو ناظرا إلى الأرض نظِـره المتفكـر واتجه بخطِي بطِيئَة إلى أمام الشَرفة واسْتطردُ قَـائلاً: لمّـاذا يكـونُ الَّماء ثلجاً أحياناً؟ فكُر الوزير لبرهة مدركاً أن الملك يختبر سرعة بديهته بهذا السؤال الغريب المخادع وما لبثت أن لمعت عيناً الـوزير الماكرتـان حينمـا تيقن أن الجـواب سـيكون من جنس السـؤال ورد قائلا: الماء يا مولاي يكـون ثلجـا عنـدما لا يسـتطيع أن يكـون بخـارا أحيانا ... فاستدار إلَّيه المَّلك ضاحكا بقهقهـة قويـة وأمسـك بـالوزير ا من جهة رقبته اليسري وهزه قائلا : هـذا مـا يعجبـني فيـك ... ابتعـد الوزير خطوة إلى اليمين قائلاً: مولاي لماذا غادر سيدي الأمير مبكراً هذه الليلة ؟ رد الملك قائلاً: لقد أصبح لديه من ينتظـره الآن, زوجـة جميلة, دافئة, حنونة, في ليلة مظلمة باردة ... واستدار إلى الوزير قائل له من خلفه : غداً بعد غروب الشمس حيث السماء صافية سنجريه .

في هُذَه الأثناء كان الأمير يشق طريقة عبر ممرات قصر الملك حتى خرج ونزل من على سلم بوابة ومدخل قصر الملك. وسار في حديقة القصر متجها إلى الفاصل العشـبي الـذي يفصـل قصـره عن قصـر الملـك حيث فتحـة صـغيرة في ذلـك الفاصـل العشـبي زينت بقـــوس حديـــدي نمت عليـــه الأعشـــاب. فتحـــة تـــؤدي بين القصرين .وعلى بعد أمتـار من تلـك الفتحـة حيث الظلام أكثر حلكـه وبين الْأُحراش وقف الأمير مكانه ووقف شعر رأسه . إثـر اشـتباهه حركة مريبة وصوت خشخشة عند الفتحة فبدأ قلبه بالخفقان بسـرعة ورأسـه ملئتهـا الوسـاوس . حينهـا سـمع صـوتا صـادرا من هناك : سيدي سيدي الأمـير هـذاً أنِّا بسـتاني القصـر . عنـدها تُقـدمُ الأمير بحذر وهو ما زال لا يرى شيئاً أمامه . تحتى ظهَر لــه من تحت الأشـجار رجـل تبـدو عليـه هيئـة من ألمت بـه مصـيبة من السـماء وقال : سيدي الأمير أعـذرني أرجـوك أطلب منـك الصـفح .. ونـزل الرجل على يدي الأمير يقبلهما بحركة فجائية أجفلت الأمير وظن به الغُدر وقال البستاني: سيدي لقد انتَظـرت لقائـك طيلـة اليـوم. ولم أجد فرصة أحِسِن من هذه بعيداً عن الجميع... وإذا بالبسِـتاني يقبـَـلُ يد الأمير قائلاً: أرجو أن تغفـر لي وتسـامحني ... عنـدها أخـذ الأمـير يلاطفه ويهديئ من روعه لكي يفهم منه. حيث كان الرجل يتلعثم ويكاد أن يبكي. ترتفع رأتيه بالهواء فلا يخرج من فمه شـئ مفهـوم. فأمنه الأمير على نفسه وأخذه من يده وقال له: تعال معي وسنتكلم بالداخل ... وإذا بالبستاني يجر الأمـير إلى الخلـف رافضـاً الذهاب معه وقـال وهـِو فزعـا : لاٍ أرجـوك لا ينبغي لمن بالقصـر أن يعلموا بهذا .. قال الأمير : لقد أشغلتني ما عندك ؟ تكلم . قال البستاني: سيدي الأمير أعلم فضلك وكرمك بل هذا لا يخفي على أحد من رعيتك, الجميع يصفك باللطف والرحمة , وحبـك لمسـاعدة الضعفاء والمساكين لذلك

لجأت إليك وليس أحد سواك يخلصني من هذه المحنة . قاطعه الأمير وقد فقد صبره قائلاً: قبل ما عندك إن الهواء بارد هنا, هيا تكلم فقد أنهكتني. قبال البستاني : أحببت فتاة من قصر مولاي الملك أجمنون , وقد كنا نلتقي خلسة عندما ينام الجميع . عندها هجم عليه الأمير ممسكاً بعضدية و شد عليه مخنقه وقبال بحنق :

إحدى الأميرات ؟ ورد عليه البستاني مفزوعاً : لا ...لا ... إنها إحدى عاملات المطبخ الملكي ياسيدي . عندها تركه الأمير وانبسطت ملامح وجهه إذ ظن أنه تجرأ على إحدى فتيات الأسرة المالكة وقال الأمير : إذ ما المشكلة ؟ قال البستاني : إنها حامل وعلى وشك أن تخفي تلد ...الليلة ! قال الأمير مندهشاً : وكيف استطاعت أن تخفي حملها كل هذه الفترة عن الجميع ؟ قال البستاني :الفتيات والطباخات في المطبخ الملكي كن يساعدنها على ذلك, ويساعدن في عدم ظهورها. قال الأمير وهو يجر البستاني خلفه : هيا خذني إليها . في المنومة . قال الأمير وهو يجر البستاني خلفه : هيا خذني إليها . أخذ البستاني يجر الخطى والأمير خلفه إلى الغرف الخاصة بخدم البستاني وفتح باب إحدى الغرف فإذا يخرج من الغرفة صوت تأوه البستاني وفتح باب إحدى الغرف فإذا يخرج من الغرفة صوت تأوه وتألم . تقدم الأمير إلى داخل الغرفة حيث كانت امرأة مستلقية وتألم . تقدم الأمير وهي في المخاض وحولها نسوة من الخادمات فوقفن مباشرة مدهوشات لدى دخول الأمير عليهن الغرفة . وأحنين عليهن الغرفة . وأحنين

رؤسهن احتراما وخوفا.

أُمْرِ الْأُمِيرِ النَّسوةُ بأُخَـذَ المـرأة إلى مسـاكن خـدم قصـره . وذهبـوا جميعاً إلى الجانب الأخر من قصر الملـك حيث مسـاكن خـدم قصـر الأمير محاولين عدم إصدار أصوات تسـترعي انتبـاه حـراس أيـا من القِصـرين. أدخـل الأمـير المـرأةِ إلى غرفـة من مساكن ِخدمـه. وأوصى خادمات قصره بكتمان الأمر والاعتناء بالمرأة. ثم أخذ بيـد البستاني إلى خـارج المسـاكن وقـالِ لـه : تعلم أنـك سـتعاقب على فعلتك هَذه من قبلُ كبير الخدم. فأجابه البستاني : لا أبالي بنفسي سيدي الأمير, ولكني أخشى عليها هي من العقاب أو مـا هـو مصـيرً أبننا المولود؟ ترى ماذا سيفعلون ببوجابت؟ قال الأمير : هـل هـذا هو أسمهاً ؟ أجابه : نعم سيدي. وخـر البسـتاني سـاجدا يقبـل قـدم الأمير وهـو يبكي ويسـتجدي الأمـير والأمـير يحـاول منعـه من ذلـك. فرفعة وقال له هل تحبها ؟ هز البسـتاني رأسـه إجابـة بنعم وقـال : كثيراً سيدي لم أحب إمرأة من قبل ولا يمكن أن أحب غيرها. حينهـا قال الأمير : لا عليك دعها معي حـتي تلـد وعنـدها أكلم كبـير الخـدم في أمرهــاً لا تخــف أنتُ و هي في حمـِـايتَي لا تقلــق عنــدهَا قبــل البستاني يدي الأمير وذهب شاكراً داعياً حتى دخل الأمير قصره . دخل الأمير غرفة نومه الواسعة وهو ينادي حيث لم يشاهد زوجتـه : ماري ... ماري... لن تصدقي ما حصل معي هذه الليلة .

5

في الصباح ومع إرتفاع الشمس في الأفـق وقـد عكسـت أشـعتها الذُّهبية علَى المُروج الخَضراء في حـدائق القصـور ,لاح الأمـير وهـو يعبر الحدائق والممرات من قصره حتى دخل قصر الملــك. فمن ثم الى ديوانه حيث كان يجلس الملك على عرشه وحوله حراسه الأشداء وندمائه وحكمائه ومستشاريه وبالأخص عن يمينه وزيـره الماكر الذِي كان يكره الأمير ويناصبه العداء . وعنِـدُ دخـول الأمـير للديوان ألقّي التحية والسلام فأذن له الملك بيـده أن يجلس فجلس عن يسار الملك وهو ينظر إلى وزير الملك كيف يجلس هناك مزهواً مغروراً ولم تزغ عيناه عن النظر إلى الأمير منذ دخوله حتى جلوسه, ولم يقاطع ذلك إلا صوت الملك يقول للأمير : كيف كانت أحـداث الأمس ؟ فالتصـقت شـفتا الأمـير وامتص لعابـه حيث كـان سؤالاً مفاجأ, فاستمسك الأمير حتى أجاب : مولاي لم أعي سؤالكم ,عذرا منكم ... أعني أنك حضرت مجلسنا متأخراً هكذا قال الملك للأمير وهو يتجه برأسه ناظراً إلى وزيره بابتسامه خبيثة فقـال: لابـد وأنها كانت ليلة مثيرة . ِفقال الأمير بتردد: سيدي الملك... فقاطعــه الملك بإشارة من كفه أي لا داعي للإجابـة وقـال الملـك : هـذه هي حِـال المـتزوجين الجـدد. وأدار الملـك وجهـه إلى الحاضـرين قـائلاً : أليس كذلك؟ وضحك الملك فتضـاحك معـه الحاضـرون. أمـا الأمـير فرسم على شفتيه إبتسامة صفراء مجاملة ولاذ بالصمت .

عند الظهيرة إنفض مجلس الملك فتوجه كل من الحاضرين إلى شأنه .عندها خرج الأمير متوجها إلى قصره. وعند تلك الفتحة العشبية الفاصلة بين القصرين كان ينتظره البستاني فلما رأى البستاني الأمير توجه إليه والفرحة تقفز من صدره وقال : لقد أنجبت يا سيدي.. أنجبت ليلة البارحة لقد أصبحت أباً. وارتسمت الفرحة في وجه الأمير وذهبا معا عبر البوابة لرؤية الصغير ولم ينتبها إلى من كان واقفا على سلم مدخل قصرالملك يراقبهما. إنه الوزير كان ينظر إليهما من بعيد, ورأى ذلك منهما ولم يسمع كلامهما لبعد المسافة فأخذت الأفكار تتدافع في رأسه حيث لم يكن يسمح لخدم قصر الملك بالذهاب إلى القصر الأخر, ثم تلك الطريقة التي كانا يتحدثان بها وسرعة ذهابهما معاً.

في الطريـق التقى الأُمـيرُ والبسـتّاني بزوجتـه الأمـيرة جالسـة في حديقة قصرها على طاولة تنتظر قدومه هناك . فتوجـه اليهـا الأمـير وأمسك بيدها وأطلق كلمه واحده من فمه في عينيها قائلاً: أنجبت. وإذ تلاقت عيناهما أغنت عن التفسير فقفزت ماري من كرسيها تعدو والأمير خلفها يتسابقان إلى سكنات الخدم ومن ورائهما البستاني. دخل الثلاثة تتقدمهم الأميرة ماري يدفعها الفضول إلى حيث ترقد زوجه البستاني بوجابت. فإذا هي راقدة على سريرها وبجانبها طفل صغير ملفوف بخرقة. فتقدمت ماري من الصغير وحملته. عندها استيقظت بوجابت لتنظر إلى الأميره بنظرة تعبة فابتسمت لها ماري وهي تمسك بالمولود بين ذراعيها وقالت لها: وخلفها زوجها الأمير يداعب أنف الصغيرة. فخلعت ماري من وخلفها زوجها الأمير يداعب أنف الصغيرة. فخلعت ماري من وألبستها للرضيعة وذلك كان كل ما تتمناه زوجة لم تكمل ثلاثة أشهر من زواجهاوهو أن تصبح أماً.

في اليوم التالي إستدعى الأمير كبير الخدم وعرض أن يشتري بوجابت لتخدم في قصره ولكن كبير الخدم رد قائلاً: لم أعد مسؤولاً عن ذلك القسم من أمور الخدم, إنما أصبح الوزير هو من يحدد ملكية خدم قصر الملك ياسيدي. عندها ضاق صدر الأمير لعلمه أن الوزير بالتأكيد سيرفض طلبه لما يكنه له من بغض وعدم توافق. فقال لكبير الخدم: حسناً لا بأس أكتم هذا الأمر وسأحدث أخي الملك في الأمر. وانصرف عنه الأمير دونما يبدي مخاوفه لكبير الخدم.

الوزير استطاع أن يشتري أحد خدم قصر الأمير ليأتيه بالأخبار عن علاقة بستاني قصر الملك بالأمير, فوعده ذلك الخادم بالأخبار الكاملة. إنقضى ذلك اليوم على ذلك وفي اليوم التالي ما بين اجتماعات الملك ومحادثاته وكالعادة حتى الظهيرة رجع الأمير إلى قصره وذهب هو وزوجته ماري للاطمئنان على ضيفتهما الصغيرة . خرج بالليل أحد خدم الأمير لملاقاة الوزير فأخبره بالموضوع وما حدث من أمر البستاني مع الأمير, ومن نية الأمير الطلب من الملك نقل ملكية بوجابت إليه. فأجزل الوزير له العطاء وانصرف الخادم مسروراً. وبعد قليل خرج الأمير لملاقاة الملك كالعادة يتسامران قليلاً قبل أن يفترقا للنوم. فدخل على الملك المكتبة فقال له الملك المكتبة فقال له الملك : هل رأيت المرصد الذي بنيته ؟ رد الأمير : ليس تماما سيدي . فقال الملك : إذا تعال نذهب لتفحصه. تقدم الملك والأمير

من خلفه حتى خرجا إلى ربوة عند احدى زوايا حديقـة القصـر حيث شيد هناك برج عالي. وإذهما في الطريق قريبا من البرج لحق بهمــا الوزير فتسلق الثلاثة سلم ذلـك الـبرج من داخلـه حـتي أعلاه حيث غرفة المرصد. فتوجه الملك إلى قطعة نحاسية كبيرة ذهبيـة اللـون ذات حلقـات ومسـننات مطلـة من فتحـة كبـيرة في الغرفـة نحـو السماء. فقال الملـك للأمـير : هـل تعلم مـا هـذه يـا نحميـا ؟ تقـدم الأمير يتفحص تلك الـدائرة الذهبيـة ذات الـدوائر الداخليـة الصـغيرة وعليها نقوش ورمـوز وأعـداد. والـوزير ينظـر إليـه من خلفـه فقـال الْأُمِيرِ : أَظْنَهَا هَذُه هَي التي يقرأ بها كتاب السماء سيدي. فتقدم الملـك الي حيث يقـف الأمـير بجـانب القطعـة وهـو يقـول فرحـاً بالإجابة :أصبت, إنها ما نسميه الإسطرلاب, بها نعرف المسافة بين النجوم والكواكب, وإرتفاعها وهبوطها, وكلها معلومات مسجلة منـِذ القدم, وعن طريق هـذه الأداة نسـتطيع تحديـد إسـم ذِلـكِ النجم أو الكوكب. ثم قال الأمير للملك : الحقيقة هناك ما أريد أن أسـالك أن تلبيه لي يا مولاي, وأرجو ألا يخيب رجـائي... وكـان يريـد أن يفاتحـه في موضوع بوجابت ولكِن الـوزير قاطعهمـا بسـرعه قـائلاً : مـولاي الملك هذه الكتب التي أمرت أن نحضرها من مكتبة قصـركم, كلهـا هنا. وكانت هناك طاولة وأرفف وضعت عليها بعض الخرائط السماوية والأوراق. فتنبه الملك إليها وأخذ يتفحصها فقال : نعم كلها هنا. ثم وقف الملك عند الطاولة حيث وضع عليها ذلـك الكتـابِ الضخم . ففتحه وقلب صفحاته والأمير من خلفه ينظر إليه مندهشـاً من عدم مبالاته بنشيء آخر غير كتبه. ثم قال الملك : ياأخي الصغير هلُّ تعلم من صاحب هذا الكتاب العظيم ؟ أجابه الأمير بتحفظ: تعلم یا

مولاي أنه ليس لدي شغف بالنجوم وكواكب السماء كما لمولاي الملك الخبرة الواسعة في هذا المجال وخبرة أوسع بالكتب. رفع الملك بصره من على الكتاب ونظر إلى وزيره وكأنه يحول السؤال إليه. فتنبه الوزير و قال: إنه كتاب سليمان يا مولاي ... سليمان الملك. فقال الملك: نعم نستطيع أن نقول أنه لسليمان, أو الا صح أنه أحد كتبه, لقد كان للملك سليمان وزيراً يقال له آصف بن برخيا بن شمويل, وكان يعلم الاسم الأعظم ويكتب كل شئ بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسي عرش سليمان, فلما مات سليمان أخرجت الشياطين تلك الصحائف والكتب فكتبوا بين كل سطرين سحراً, وقالوا للناس هذه كتب سليمان. ووضع الملك أجمنون يده على

الكتاب قائلاً : وهذا أحدها , وقد كـان خـاتم سـليمان الـذي حكم بـه الإنس وخضعت لـه الجن بـه, وسـخر بـه الطـير والـوحش والريـاح والأمطار, يحتوي على سبعة أحرف هي سر ذلك الخاتم, وقبل موته وزع تلك الأحرف على سبعة مـدن, وضع في كـل مدينـة حرفـا في مفتاح منها. وأشار الملك بيده إلى الإسطرلاب قائلا: وهذا سبب بناء هذا المرصد. ورجع الملك إلى الكتاب وفتح فيه صفحة وقـال : فقـد ذكر هنا أن بإجتماع هذا الكوكب مع هذا النجم وذلك لا يحدث إلا كل عدة قرون من السنين, فإذا حدث وجامع الرجل زوجته في ساعة إفترانهما فإنها تنجب ولدا يستطيع أخذ وفك تلك المفاتيح السبعة, وهو فقط الوحيد الذي يستطيع أن يخرج تلك المفاتيح مِن أقفالها, ولا غيره يمتلك تلك المقدرة. وكان الملك يقـول ذلـك وأعين الأمـير والوزير مستغرقه بين تكذيب وتشويق حتى صدمهما الملك بالقطع قـائلا : وذلـك الرصـد هـو الليلـة, بعـد منتصـف الليـل في السـاعة السادسة تماما. وأشار بيده إلى القطعة النحاسية قائلا : كما أوضح ذلك كتاب السماء بهذا الإسطرلاب. ثم توجه الملك إلى الحائط وكانت هناك خريطة معلقة للمدن السبعة من ضمنها مدينته زيتا. فوضع الملكِ إصبعة على مدينة( زيتا) وكانت أول الخريطـة وقــاًل : هذا نحن. وأشار بيده إلى المدن الستة الأخرى قـائلاً: وهـذه المـدن السته, فبعد أن يتم لنا ذلك نزحف على هذه المدن ونأخذ مفاتيحها. والتفت الملـك إلى الاثـنين من خلفـه وهمـا كأنهمـا يسـِتمعان إلى قُصـة خرافيـة حـتى قـالَ الأمـير : وهـل نملـك نحن أحـد هـذه الأقفال ,أعنى المفاتيح السبعة ؟ قال الملك : نعم ومن يملكها كلهـا يملك الملك السليماني. وفتح الملك ذراعية بوسع قَـائلًا : أي العـالم كله تحت تصـرفه . هبـط الجميـع من الـبرج وانصـرف الملـك إلى قصره واثقا مما خطط له. ولم يكن حال صاحبية كـذلك. فقـد بـدت في رأسيهما وكأنها قصة أسطورية مبالغ فيها .

ذهب الأمير إلى قصره وبفارغ من الصبر كي يخبر زوجته بتلك القصة المسليه حتى يتسامرى بها. أما الوزير فوجدها فرصة سانحة للقضاء على خصمه الأمير, فذهب واتفق مع احدى خدم قصر الملك أن تضع المنوم للملك في تلك الليلة, فوضعت له المادة في إبريق شرابه ووضعته بداخل غرفته. وعندما إنتهى الملك من مكتبته دخل غرفته وغير ملابسه وارتشف من ذلك الابريق وقبل نومه حدث امراته وأوصاها بأن توقظه بعد منتصف الليل لأمر بغاية الخطورة, وشدد عليها في ذلك حتى أنه احتاط ونادى إحدى

الوصيفات وأمرها بأن توقظه في تلك الساعة وعلى ذلك نام الملك.

أما الوزير فقد كان في الحديقة يبحث عن البستاني. فوجده في الإسطبل فدخل عليه وقال له: إسمع يا هذا: إقترفت ذنبا لا يغتفر في حق خدم قصر الملك, لا تحاول الإنكار فأنا أعلم بأمر المولودة الصغيرة عندها خرجت روح البستاني من عينيه عندما تيقن أنه هالك لا محالة حتى قال الوزير: ولكن أستطيع وأنا وحدي أن أخرجك من هذا المصير. عندها دبت الحياة في البستاني من جديد لوهله وقاطعة الوزير قائلا: ولكن بشرط. فأطرق البستاني رأسه وجشأ بالبكاء فصفعه الوزير صفعه قوية رمته أرضاً. وأخذ البستاني يصيح ويقول: أي شئ...أي شي ياسيدي آمرني أنفذه في الحال عندها قال الوزير وهو يرفع أنفه: إذا إسمعني جيداً .

الأمير نحميا دخل غرفته وكانت ماري بانتظاره فساعدته في خلع ثيابه وقالت : لقد تأخرت هـذه الليلـة بعض الشـيء. وارتمت مـاري على عُرض السرير على بطنها فتبعها الأمير وارتمى بجانبها قائلا: لن تصدقي هذا, فقد ذهبنا لرؤية المرصد الذي بناه أجمنون. فقـالت ماري : وما العجيب في ذلك ؟ فقال : العجيب هو القصة التي خرج بها أجمنون علينا, فقالت مستنكره: علينا ! من أنتم؟ قال : أنا ووزيـره ذلـك الشـيطان. قـالت : لكن أتعلم أن الملـك طيب القلب ويحبك ولكن الوزير هو من يـوغر عليـك عنـده ويفسـد بينكمـا. قـال الْأُميرِ: هَذَا أُمرِ طُبِيعِي, فَالُوزِيْرِ يَعلم أَني أَستطيع أَن أَخبرأُخي عن قسوته في معاملة الناس وتسلطه وجبروته وظلمه ليس ذلك فقط بِل ونصبه وجمعه الأموال لحسابه الخاص, بل حتى وسرقته من أموال المملكة, لذلكِ هو يكرهني ويشوه ِ صورتي عند أخي حـتى إذا ما حاولت فضحه لا أجد أذن صاغْيةً عند أخي الملك. ثم نهض نحميًا عن السـرير وتوجـه ليسـكب كأسـين من الشـراب. وإذ هـو يصـب الشّراب استقبل باتجاه ماري وأكمل يقول : ليس هـذا العجيب, بـل ان أجمنون يدعي أن من عاشر زوجته الليلة أنجبت إبنا يملك قـوي خارقة وقصةهناك عن مفاتيح.. وخاتم سليماني.. وامتلاك العالم.. لا أِدرِي أُعْتَقِد أَن أَجِمنُـون قَـد أُكلِّت الْكتب رأسُـه فَبِـدأُ يخـرف قبـل أوانَه. قال الأمير ذلك بَعدم مبالاة وهو يتقدم إلى السـرير وفي يـده كأسين من الشراب, وإذ يمد الأمير كأسا لزوجته فاذاً هي قد سرحت تفكر فيما قاله بشـده ثم أخـذت الكـأس من يـده وقـالت : لعله اختبار من الملك. رد عليها بتعجب: وكيف ذلك؟ قالت: ليعلم أيا منكما سيحاول فعل ذلك فمن فعل علم أنه طامع بالسلطة. فكر الأمير قليلا وقال: معك حق يمكن أن يكون الامر كذلك, لا بد وأنها خدعة, وإلا لماذا يفصح لناعن سر خطير كهذا, وبتلك الأهمية, وإلا احتفظ به لنفسه إن كان ينوي امتلاك العالم, لماذا يريد أن يسبقة أحدالى ذلك. ودق الأمير كأسه بكاس ماري وارتشفا من الشراب وهما ينظران إلى بعضهما بتغزل ثم قالت: ولما لا نفعلها؟ قال: هل تصدقين أمرأ كهذا ؟ فقالت: نحن نفعلها في مطلق الأحوال فلم لا نفعلها؟ قال: ولكنه إشترط أن يكون ذلك بعد منتصف الليل في الساعة السادسة

تماما. قالت : لا بـأس نتسـامر إلى حين ولم يبقى إلا القليـل. وفعلا فعلاّ ما خططا له في الساعة السادسة بعد منتصف الليل .

أما الملك أجمنون فإنه صحا من نومه فاذا قد تجاوزت الساعة السابعة ,أي فات الوقت المطلوب بساعة فجن جنونه وضرب زوجته واستدعى الوصيفة واراد قطع رأسها لولا أن زوجته أخبرته أنها حاولت إيقاظة بكل الطرق فلم يستيقظ . فلم يصدق حتى أن زوجته أخذته إلى سريره وأرته أثر بلل الماءعلى فراشه والذي رشته عليه في محاولة أخيره لايقاظه ولكنه لم يستيقظ. فتحسس الملك السرير فوجده فعلا رطبا وإذ ذاك فتح الملك الكتاب السليماني ونظر فيه ثم ذهب إلى زوجته قائلا : لا بأس الكتاب يشير إلى أنه بعد ذلك الكوكب يقترن بكوكب بعده بساعة فمن عاشر زوجته فيه ولدت أقوى الرجال. وهكذا فعل راضيا بأقل القليل مما كان يطمح إليه ومما كان ينتظره زمنا طويلاً.

في تلك الليلة والجميع نيام ما عدى بوجابت وحبيبها البستاني. فها هي وهو في الإسطبل يعرض عليها ما شرطه عليه الوزير فقال البستاني لبوجابت: لقد طلب مني الوزير أن أذهب في الصباح إذا ما رأيت الأمير قد دخل على ديوان الملك وأخبره أن الأمير نحميا طلب منك وضع منوم في شراب الملك ليلة البارحة أي هذه الليلة وذلك كي يفوت على الملك فرصة إنجاب ولد يحكم العالم ويستأثر هو بذلك من دونه فيؤل إليه الحكم في المملكة من دون الملك وأولاده من بعده, وأن تشهدي معي على ذلك, عندها سيعتقك

الـوزير لنـتزوج. لا.. لا يمكن. قـالت بوجـابت ذلـك وأعطت ظهرهـا للبِسـتاني ثِم قـالت ِ: هـل تريـدني أن أخـون من أحسـن إلينِـا بـل.. وأكذب.. وأشهد زوراً,هل هذا ما أنت عليه؟ هـل هي كـذلك أخلاقـك التي أحببتك من أجلها؟ رد البستاني : الوزير أقوى مكانه عند الملك من أخيه الأمير. قالت : وكيـف سيصـدق الملـك مـا نقـول؟ قـال : سندعي أنه هـددنا بفضح أمرنا لـدي الملـك وبالقتـل إن لم نفعـل, عندها من غير المعقـول أن لا يصـدق الملـك إدعائنـا عليـه. قـالت : ولمــا نــؤذي من ســاعدنا؟ الامــير وزوجتــه من أطيب الخلــق ,لا يستحقان ذلك , وخاصة منا, أنـا وأنت من إستضـافانا. قـال : أنت لا تفهمين, لقد هدد الوزير بقتلي وقتلك, بل وقتل الطفلة قبل ذلك ,هل تريدين أن تشاهدي طفلتك تقتـل أمامـك؟ عنـدها تـرددت بوجابت وهي تفكـر في مشـهد إبنتهـا الصـغيرة تـذبح أمـام ناظريهـا فصكت وجهها بكفيها وأخذت بالبكاء من فضاعة المشهد . ثم هـزت رأسـها بالأنكـار وهي تقـول لا ... لا وانطلقت تجـري باكيـة إلَى السكنات بينما ظل البستاني بالاسطبل فوق كومه القش يفكر ويقول لنفسم لوفعلنا ما طلب الوزير لا أظن أن الملك يعاقب أخـاه هم ملـوك وأمـراء مـع بعضـهم أمـا نحن فنحن مستضـعفون من سيدافع عنا لا أظن أن يلحق به الأذي إنهم كبراء ونحن صغار جـدا. وقضى البستاني ليلته ساهرا بتأنيب الضمير. مره يراه مناسبا ومره أخرى تغلب عليه أخلاقه الكريمة فيستنكر ويرفض .

طلع الصباح والجميع عند الملك في مجلسه. إذ دخل عليه أخوه الأميرنحميا فحياه وجلس في مكانه المعتاد. لاحظ الأمير نحميا أن بريان المناب المعتاد المعتاد الأمير نحميا أن

الملك واجما وكأن الطير على رأسه

والوزير كالمعتاد على يمين الملك أجمنون قبالة الأمير ينظر إليه واثقا من مخططه الذي أعده له. تكلم الأمير نحميا وكسر السكون في المجلس وقال: مولاي الملك, إن مطابخ قصر مولاي أجمنون العظيم تزخر بأفضل الطباخين في البلادين كلها, بل وتفخر بأكثرهم عددا, فلو يأذن لي مولاي بإحدى الطباخات تنضم إلى مطبخ بيتي المتواضع من فضله ومنه. نظر الملك أجمنون إلى نحميا وقطب حواجبه باستغراب لطلبه السخيف ذاك ولإن شيئا أكبر من ذلك يشغل باله فلم يهتم كثيراً وقال: حسنا أذنا لك. وتوجه الملك بالكلام إلى الوزير قائلا: فليضم الأمير من يشاء من المطبخ إلى قصره ولم يتم الملك كلامه حتى دخل عليهم المجلس البستاني ووقع في وسطه ساجدا متضرعا صائحا: مولاي عفوك وحلمك يا

مولاي الملك العظيم أجمنون. نظر إليه الملك وقال : قف وتكلم يــا هذا من أنت ؟ ولأي شيء جـأت ؟ وكيـف دخلت ؟ وقـف البسـتاني بذلة وخضوع وقد اندهش الأمير نحميا منه ومن فعله وأصبحت عينــًا الأمير في رَأْسُه بينما إتسع صدر الوزير وإنشرح ببدأ مخططه بالتنفيذ فقال البستاني : مولاي المِلـك أرجـو أن تـأمنني بعفـوك إن تكلمت. فقـال الملـكُ لضـيق مّا ألم بـه تلـكُ الليلـة : تكلم لا ضـرر عليك. فقال البستاني : لقد نشأت علاقة بين عبدك وخادمك الفقـير هذا وطباخة من مطبخ قصركم العظيم فولدت منها بنتا قبل ثلاث ليالي يا مولاي, في سكنات خدم قصـر أخيكم الأمـير نحميـا .عنـدها نظر الملك إلى نحميا فاحمرت عينا الملك واشتط غضبا فرجع إلى البستاني وقال : أكمل قبل أن أقطع رأسك. فقال البستاني : الفتاة أم إبنتي تدعى بوجابت فاستدعاها الأمير بعد أن ولدت طفلتها وهددها بفضحها لديكم إن لم تضع... فسكت البستاني خوف ونظـر إِلَّى الأميرِ نحميا فقال له الملك بغضب وقد إصطكت أسنانه : تضع ماذا ؟ فقال البستاني:أمرها مقابـل تسـتره علينـا أن تضـع لجلالتكم المنوم في أبريق الشراب, وسمعت بوجـابت الأمـير نحميـا وزوجتـه يقولان الملك لم ينجب غير ثلاث إناث,

كما سمعتهما يتآمران على نقل الملك في ذريتهما وأن وضع المنوم لمولاي جزأ من الخطة . عندها التفت الملك إلى أخيـه الأمـير الـذي إنعقد لسانه من صدمة الخيانة وقال له الملك: هـل كنت تعلم بـأمر هذا البستاني وتلك الفتاة ؟ هل هي هذه الطباخة التي سألتنيها قبل قليل ؟ فأجاب الأمير متلعثما خائفا : نعم يـا مـولاي ولكن... ولم يتم حديثه حيث دخل على الملك طبيب القصر وبيده الإبريـق الـذي شرب منه الملك في تلك الليلة وقال : صحيح ما ظننته يا مولاي إن هـذا الشـراب يحتـوي فعلا على المنـوم. في تلـك الأثنـاء كـانت بوجابت في قصر الأميره ماري تخبرها عن المؤامره فتقدم الملـك من الأمير تحميا ولم يعطه فرصة للدفاع عن نفسه واستل خنجـرا منّ وسـطّه حـتى أن وصـل الملـك إلى الأمـير فـإذا مـاري تـدخل المجلس مسرعة, فرآها الملك وهي تبكي زوجها فـرق قلبـه على أخيه وأمر الجند بأخذه إلى السجن وتكفل الوزير بذلك بكل سـرور. أما الأُميرِهُ ماري فقـد جِـاولتِ التـدخلِ لمنعِ الْجنـد من أخـذ زوجها واسترحمت الملك في أخيه الأمير الـذي وقـف هنـاك بأيـدي الجنـد يجرونه وهو يرى زوجته في الذل والمهانة. رجع الـوزير من السـجن حيث إطمـأن على حبس الأمـير نحميـا فقـال لـه الملـك : فلتسـجن الأميرة ماري فِي قصرها

لا يدخل عليها أحدٍ ولا تخرج منه حتى تلد, وبعـد أن تلـد نأخـذ ولـدها فنربيه فلا يعرف أباه ونقضي به حاجتناً. فقال الـوزير للملـك: هـل تأمر بقتل الأمير نحمياً يا مُـولاي؟ رد عليـه الملـكُ مباشـرة لا .. لا ليس الأن دعني أنظر في أمره إلى حين إذهب وأفعل ما أمرتك به. إنصـرف الـوزير وجلس الملـك على كرسـيه وقـد زاد همـه وغمـه. الـوزير خـافُ من أن الملـك بعـد حين يعفـو عن أخيـه الأمـير فـدبر مكيـدة مـع البسـتاني لمحاولـة تهـريب الأمـير من سـجنه فطلب البستاني وقال له : لمّ تنتهي مهمتك بعد لكي تنجو بجرمك عليك أن تمثل وسيله لتهريب الأمير من سجنه وعند ذلك يكون الجند بإنتظاره فيقتلوه ونتخلص منه للأبد. وافق البسـتاني الـوزير. واتفـق مع بوجابت على وضع المنوم للحراس في تلك الليلة ولكن البستاني لم يكن ينوي إرسال الأمير إلى حتَّفه وإنما كان فعلا ينـوي إنقاذه وعندها يمكن أن يقول أنه قد نفذ الجزأ الخاص به من مهمته بتسهيل فرار الأمير ولكن الخطأ ليس خطاه وإنما خطأ الجند وبذلك يتخفف من ألم تعذيب الضمير لديـة. فاحضـر عربـة ووضـعها خـارج بوابة المدنية .

ذهبت بوجـابت إلى مطبخ قصـر الملـك واتفقت مـع زميلاتهـا على وضع المنوم للحراس وأن تقدمه لهم إحدى الخادمات . وبعد أن نام الحبرس كنانت بوجنابت تحميل طفلتها ومعهنا مناري عنبد العربية ينتظران, بينما دخل البستاني السجن وحررالأمير وإذا هما لدي باب السجن قابلهما الـوزير فاسـتل البسـتاني سـيفا من أحـد الحـراس النيام ودارت بينهما معركـة سـرعان مـا حسـمها الـوزير المتمـرس على حمـل السـلاح وليس كالبسـتاني الـذي لِم يتعـود إلا على قِص الحشائش فضربه على رأسه فشجه صريعا وأراد أن يبطش بـالأمير ولكن الوزّير تلقّي ضربة ُقوية على رأسهُ من الْخلف, لقد كَانت تلك ُ بوجابت إستخدمت عصى قوية فأوقعته مغشيا عليه وألبست بوجابت الأمير لباس النسوة وانطلقا إلى البوابة متخفيان. وإذا همــا في لحظة خروجهما من الباب الكبير حيث الأميرة ماري في العربــة تحمل طفلة بوجابت يصرخ عليهم الوزير وهو يجرى بإتجاههم والدماء قد سالت من رأسه قائلا : أوقفوهم . وحالما سمع الفــارين ذلك أركب الأمير بحميا بوجابت في العربـة وإذ يهم الأمـير بـالقفز إلى العُربة أطلقُ أحد حراس السور سهما بإتجاههم فأصـاب الأمـير نحميا فوقع على الأرض ثم توالت السهام عليهم فجفلت خيول العربة وانطلقت مسرعه بينما تنظر ماري إلى زوجها ملقا على الارض وقد غرز السهم ظهره وهو ينظر إليهم يبتعدون مشيرا إليهم بيده مودعا زوجته ماري التي أخذت تراقبة و تبكي إذ العربة تبتعد بهم وتنطلق وراءهم ثله من الخياله يقودهم الوزير وتجري المطاردة عبر الغابات المظلمة وقلب الأميرة ماري مع زوجها متأملة أن يكون قد نجى من ذلك السهم القاتل وقد غسلت الدموع وجهها.

أُخذُت العربة مجرى جانبيا من الطريق. وعلى بضعة أميال في أخـر ذلك الطريق علمت بوجابت التي أمسكت بلجـام الخيـل أن أفضـل وسيلة لهم الإبتعاد عن الطريق العام والاختبـاء وإلا عـثروا عليهم إذا ما استمروا بالحراك. فأوقفت العربة عند مفـترق طريـق و ترجلتـا عنها. ثم ضـربت بوجـابت الخيـول لتعـدوا في الغابـة الكثيفـة وهمـا

بدورهما نزلتا

منحدرا كثيفا مليء بالأشجار. بعده شاهدتا كوخا في أسفل المنحدر فتوجهتا إليه مسرعتان. ودخلتا من باب الكوخ على سرعة ووجل فإذا هو كوخ مليء بالحاويات الزجاجية الصغيرة والمتوسطة وبعض الأجهزة الغريبية والأوراق والقراطيس والمناضد الخشبية وكأنه

مستودع بل وكأنه مختبر .

دفعت بوجابت باب الكوخ بقوة دخولاً إلى غرفته وتبعتها ماري ورائها ممسكة بذيل ثوبها حتى أصبحتا على بضع خطوات من الباب بداخل تلك الغرفة الرثة. فالتصقتا بجدار الغرفة وقد إنقطعت أنفاسهما من الجري وشخصت أبصارهما حينما رأتا رجل ذو شعر كثيف وقد على بعض البياض شعر رأسه وفي بعض جوانب لحيته خصلات بيضاء. واقفا أمام إحدى المناضد يعمل على شيء وقد إلتفت إليهما لفتة دفاعية. توجه إليهما الرجل وقال متفحصا هاتان السيدتان اللتان قد بدتا من ملابسهما أنهما ليستا من العامة. وأحدهما قد بدت ملابسها وحليها تنطق بوضوح على ثرائها. من أنتما ؟ وماالذي أتى بكما علي هكذا ؟ ردت عليه بوجابت : هناك من يطاردنا من الرجال خلفنا, أرجوك ألا يوجد مكان نختباً فيه عندك حتى رحليهم؟ نظر الشيخ نظرة سريعة إلى المكان. والتفت وراءه ناظراً إلى بعض المداخل من تلك الغرفة حيث بعض الغرف الأخرى ولكنه علم أنهم إذا ما فتشوا المكان لن يجدوا صعوبة في إيجادهما حيث لا يوجد مخبأ عنده لهما. فتوجه مسرعا إلى بعض

أوانيه الزجاجية وفتح إحداها وأخذ بعض من ما يشبه الدقيق وأغلـق فم الزجاجة على عجل وتوجه إلى السيدتان وقد سمع ضجة الخيــل مقبلة على الكوخ من الخارج وقال لهما : مهما يحدث إلزما مكانكما ولا تتجركا ولا تأتيا بـأي صـوت. وأخـذ ينشـر بعض من ذلـك الدقيق على رأسيهما قـائلا : لا تخافـا فقـط إلزمـا السـكون التـام. دخل الجنود باب الكوخ بقوة حيث لزم الشيخ مكانه واقفا بلا حـراك وكانت السيدتان على يساره مباشرة خائفتان تترقبان ولكن الجنـود لم يبدوا أي إنتباه إليهما فلم يكونوا يستطيعون رأيتهما . عندها تقدم الـوزير داخلا إلى الغرفـة عـبر جنـوده إلى أن وصـل إلى منتصـف الغرفة ثم إستدار وواجه الشيخ وقال لـه متتفحصا المكـان بنظـره: هل جاءك زوار منذ دقائق ؟ رد الشيخ : نعم سيدي الفارس. عنـدها كادت السيدتان أن يغشي عليهمـا عنـدما سـمعا الشـيخ يقـول نعم. فقال الوزير : وأين هما ؟ فقال الشيخ مشـيرا إليهم والى الـوزير ؟ أنتم ياسيدي . نظر إليه الوزير بخبث وهو يتمشـي متفحصـا الغرفـة ورد وجهه إلى الشيخ قائلا : ألم تأتك سيدتان مع طفلهما إلى هنا منذ قليل ؟ إنهما مجرمتان فارتان من العدالة وإيواء المجرمين عقوبته الإعدام. وقد أشار الوزير بأصبعه إلى الشيخ عنـدها قـامت الصّغيرة من نومها وبدأت تتحّرك بعض الشيئ في يد بوجابت. فخافت من أن تبدأ الصغيره بالبكاء فوضعت بوجابت إصبعها بهـدوء على فم الصغيرة فأخذت الصبية تمص إصبع أمها وراحت في سبات عميق. رد الشيخ على الوزير : سيدي المكأن ملكك وهو كما تـرى لا أحد سوانا هنا. أمر الوزير الجنود بتفتيش المكان بينما بقي هو مع الشيخ فدخل الجند إلَى الغرف المجاوره ثم رجعوا فلم يجـدوا أحـد. فنظر إليهم الوزير وهم خالين الوفاض ثم قال وهو يخرج من الكوخ مسرعا: هيا

بنا لا يمكن أن يكونا قد ابتعدا. وخرج جميع الجند من الكوخ وانطلقوا في إثر ماري وبوجابت. بعد فترة بسيطة من خروجهم قالت ماري: شكراً لك إيها الشيخ الطيب لقد أنقذتنا من موت محقق. عندها تحركت بوجابت فظهرتا للشيخ عيانا فقالت ماري للشيخ: ما هذا الذي رششته علينا فأخفانا عن العيون ؟ هل أنت ساحر؟ فقال الشيخ وهو يبتسم: ساحراً! بالتأكيد لست ساحراً يا سيدتي وإنما أنا طبيب, لست إلا طبيب القرية.

رجع الوزير بالجنود بعد تفتيش مضني بعد الفجر بقليل إلى المدينة فدخل الوزير قصر الملك أجمنون مسرعا ليحمل إليه الأخبار.

إستأذن الوزير على الملك باب غرفته فخـرج إليـه الملـك قـائلا: مـا الذي أتي بكُ مبكرا يا لوذا؟ قال الوزير : اخبار سيئه مولآي أجمنون. فقال الملك: قل ما عندك لم تزلُّ الأخبار سينه منذ إقترَّانَ تلك النجوم. قالهـا الملـك مستسـلما. فقـال الـوزير لـوذا : يجب أن تراها بنفسك مولاي. قال أجمنون : حسنا إنتظَـرني عَنـدك. دخـل الملك وارتدى ملابسه وخـرج مـع الـوزير فأخـذه الـوزير إلى سـجن القصر. وعندما وصلا شاهد الملك الحرس ممددين على الأرض وقد ضرحواً بدِّمائهم فَحـزن لـذلك المنظـر. ولَّكن مـا أَن رآ أخيـهُ الْأُمـّيرِ ممددا بقربهم بلا حراك وقد غرس سهم في ظهره حتى إشتد حـزن الملك وأقبل على أخيه فوضع رأسه على حجره متألما له وقال: ما الذي حدث ؟ قال لوذا وهو يشير إلى البسـتاني الممـدد هنـاك وقـد شق رأسه إلى نصفين : بمساعدة هذا الخائن مولاي لقد ساعد هـو وِفتاَّته الطباُخة مع زوَّجة أخيكم الأمير على قُتل الحـّراس, وصـادف أُنِّي كنت في الجوار ُ فاستطعت التغلبُ على البستاني ولَّدي محاولة أخيكم وزوجته والطباخة الهروب والفرار من البوابة أطلق الجند عليهم السهام فأصابوا الأمير فأردي قتيلًا كما تـرى يـا مـولاي. قـال الملك وقد انسابت الدموع من عينيه: وماذا حل بزوجته ؟ قال الوزير: لقداستطاعتا هي والطباخة ومعها طفلتها الفرار مولاي. قال الوزير ذلك وقد كان خلف الملك واقفا وقد ارتسمت فرحة غامرة على محياه.

## الفصل الثاني

أما من حال ماري وبوجابت ورضيعتها فقد باعتا ما لديهما من حلي وثياب, واشترتا ثياب أخرى كحال الرعية, حتى أن بوجابت أرادت بيع تلك القلادة التي أعطتها الأميره ماري لمولودتها يوم ولادتها, ولكن ماري منعتها من ذلك. وعاشتا معا في كوخ ذلك الشيخ الطبيب الطيب. وكون أن الأميرة ماري لم تعتد على الأعمال اليدوية فقد كان صعبا عليها أن تتعود على الطبخ والغسل و الأعمال المنزلية الأخرى. ولكنها تعودت عليها بعد فترة بمساعدة بوجابت التي لم تسمح للأميرة في البداية أن تعمل بيديها, ولكن مع إصرار الأميرة ماري قامت بوجابت بتعليمها كل ما يلزم من متطلبات ربات البيوت كما تناوبتا الاعتناء بالصغيرة التي أسمتها روث.

كان الشيخ يكسب رزقة من تطبيب أهل القرية. فقد كان عالما متمرسا في مهنة الطب والأعشاب. قبل طلوع الشمس وظهورها تناول الشيخ سكينا ذات نصل كبير عريض معلقة بخيط على مسمار في الحائط. وسار بها ووضعها على الطاولة وتناول القلم وكتب على نصلها بالطول هذه الأحرف كل حرف لوحده. طل ق ض ر اطلا ثم خرج من باب الكوخ يحمل السكين. وأمسك بالسكين بكلتا يديه ورفعها معامدا جسمه بامتداد ذراعية أمام وجهه ,وقابل

بالكتابة ناحية شروق الشمس وأخذ يتمتم ويـردد إذ الشـمس تظهـر من الأفق وتصيب بأشعتها ذلـك النصـل : بيـوهن بيـوهن بسمسـيم بسمسيم بيلهن بيلهن سبريوش سبريوش شيموش صعي صعي كعي كعي أرميال أرميال. عندها إكتمـل ظهـور الشـمس عنـد إنتهاءه من كلامه فُدخل إلَى الكوخ ووضع السكين معلقة في مكانها على الجدار وتوجه إلى نافذة تطل على خلف الكوخ. الكوخ الـذي أصبح اكثر نظافة وترتيباً. فشاهد من النافذة مـاري وبوجـابت وهمـا تعتنيان بمزرعـة قـد أنشـأتاها هنـاك بـالخلف للحصـول على خضـار المطبخ حيث يجري ينبوع ماء صغير بجانب تلك المزرَعـة الصـغيرة. وراح الشيخ يطـالُع مـاري وهي تفتش عن الخضـروات وقـد إنتفخ بطنها وكبر. فتوجه الشيخ الى الغرفة المجاوره وأخذ يلاعب روث . في أخر ذلك النهار دخل الشيخ الكوخ فإذا ماري هناك تجهـز لإعـداد العشاء. وعند جدار الغرفة تجلس بوجابت وهي ترضع روث فتوجه الشيخ إلى الجدار حيث تلك السكين وأخذها وذهب بها إلى مسافة قريبة من الكـوخ في الغابـة حيث حقـل دوار الشـمس. فبحث بينهـا عن واحدة وجهتها إلى المغرب حتى وجدها, فربط خيطا رفيعـا عنـد اخر نصل السكين مما يلي المقبض, فقـاس بطـرف نصـل السـكين من وسط دائرة دوارالشمس حتى انتهاء النصل عند الخيـط, ثم مـد الخيط عموديا باتجاه سـاق دوارالشـمس زاويـة مسـتقيمة, ثم مـد الخيط عموديا باتجاه تلاقي الخيط بالساق وعلمه بشطبة صغيرة خطا بالسكين ووضع السكين بالطول أمام دوار الشمس بحيث ظل طرف السكين عند تلك الشطبة التي بالساق فإذا يسقوط الشمس غربًا يطول ظل السكين ويمتد كُلما زاد سقوط الشمس في الغروب حتى وصل ظل السكين إلى منتصف دائـرة دوار الشـمس المكان الذي قاس منه أولا. عندها أخـذ الشـيخ يقـول والسـكين في تلك الوضعية : بيـوهن بسمسـيم بيلهن سـبريوش شـيموش صـعي كعى أرميال. ثم أخذ السكين وأخـذ يقطـع رأس دوارالشـمس وهـو يقولِ بيوهن بسمسيم بيلهن سبريوشِ شيموش صعي كعي أرميال فما أتم ذلك حـتي قطعهـا تمامـا. فأخـذ الـرأس ودخـل الكـوخ فـاذا بوجابت قد تبادلت مع ماري تطبخ الطعام بينما تجلس ماري هنــاك تشَّاهدها وتلاعب روَّث. وصنع الشيخ رأس دوار الشمس على المنضدة وقام بإخراج بذرة بينما تطالعه بوجابت وهي تحرك القدر على النار وتنظـر بابتسـام إلى مـاري الـتي شـاركتها الابتسـامة من حيث الشيخ لا يراهما خلفه. قام الشيخ بـدق البـذر ناعمـا طحينـا ثم

وضعه في زجاجـة وأحكم إغلاقهـا وكتب عليهـا ( للحـالات الصـعبة ) واتجه بالزجاجـة إلى الارفـف فمـر ينظـر إلى مـا كتب على القنـائن الزجاجية المصفوفة وهو يقرأها : هـذا آلوسـن وهـذا أطريـال وهـذا إبهل وهذا أبو فـايس وهـِذا أتـرج وهـذا أثـلِ أين أين وهـذا الإجـاص. الأحيـونِ. إذخـرِ. أذانِ الأرنبِ. أرقيطـونِ أسـارونِ أسـلِ آسِ أسـد العرسَ أَسْتِيونَ أَشْنَةَ أَشْـخَيصَ أَشْـراسَ أَثْـرارِ أَشْـنانِ أَصـابِعُ صـفر أصابع هرمس إكليل الجبل فمر على الجميع لا يعلم أين يضعها حتى أخرها حيث وضعها في أخر الصف. وفي صـباح اليـوم التـالي جـاءه أحد القرويين يبكي وقد كسرت ذراعة فاقعده الشيخ على الكرسي ومد الشيخ يده على ساعد الرجل وتمتم وهويمسح بيده عليها ثم لواها فخبرج صبوت طقطقية فيرجعت اليبد سليمة معافياة ففيرح القروي الفقير وأعطى بعض النقود للشيخ رغم إمتناع الشيخ عن أَخذُ الْمَالِ إِلاَ أَنَّه أَخَـذه عنَّد إصرار القبرويُ. أَخَـذ السَّيخ يبراقبُ القــروي وهــو واقــف بخــارج الكَــوخُ حَــتي إختفي الرجـُــلُ. سموطان..سموطان.. سمع الشيخ من يناديه من خلفه فالتفت الشيخ خلفه فإذا رجل أخر مقبل عليه وعليه ثياب الرخاء وزينة الاثرياء فقال الرجل وهو يمشي باتجاه الشيخ : سموطان أيها المخادع. حتى إقترب الرجل من الشيخ والشيخ في دهشة من أمــر الرجلِ. فقال الثري للشيخ : سموطان لست إلَّا مخَّادعِ كذابُ الدواء أ الذِّي أعطيتني إياهُ البارحة عندما جأتك أشتكي عسر هضـم معـدتي لا يـزال الالم كمـا هـو ولم يفـدني دوائـك في شـيء, تأخـذ مـالي وتسـرقني ولا تفعـل لي شـِيئا. فغضـب الشـيخ وكتم غيضـة ثم دبـر فُكره لُحظّة وقال له : لَا بِأُس عنـدي لـك دواء شـافيا هـذه المـرة. فِقالِ الرجلِ : ولكني لن أَدفع لك من جديد. فقال الشـيخ : لا داعي أن تدفع شيئ . ودخل الشيخ إلى الداخل والرجل ينتظـره بالخـارج. فتح الشيخ قنينة الحالات الصعبة وأخذ منها بطرف أصابعه وأغلقها وماري تراقبة يفعل فتبعته وهو يخرج للرجل ووقفت لدى الباب تـراقب. وصـل سـموطان إلى عنـد الرجـل ونـثر ذلـك الـدقيق على وجهه قائلا : بيـوهن بسمسـيم فمـا أن وصـل ذلـك الغبـار إلى أنـف الرجل حتى بدأ بالظراط الشديد رغم محاولته منعه بلا جدوي. فأخذ الرجل يقعقع بأنغام شتي وهو موليا مدبرا يصيح من شدة الضـراط. وماري وبوجابت يضحكان وهما ينظران إلى الرجل يبتعد يصيح من شدة ما ألم يه . بعد عدة أشهر ولدت ماري صبيا وفرج الجميع بالفرد الخامس في العائلة الصغيرة وفي نفس اليوم ولدت زوجة الملك أجمنون صبيا ففرحت به أخواته الثلاث الأكبر منه كما كانت سعادة الملك أجمنون بأول اولاده الذكور لا توصف ولم يعادلها شيئ إلا عندما ولدت له زوجته بعد سنتين ونصف مولودا أخر و كذلك كان صبيا .

أُخَـذ الصبي ابن مـَاري والـذي أسـمته ديفي يكـبر ويلعب مـع إبنت البستاني روث التي تكبره بسنة. فكانت تعتني به حتى ظهـرت على ديفي علامات التخلـف الجسـمي الخلقي فلقـد كـان ديفي من ذوي الاحتياجات الخاصة لقد كان منغوليا, ينموا عقله ببطأ شديد.

كبر الاولاد مع مضي السنين وأصبحوا الأن في سن المراهقة فأخذت روث لعبة من العاب ديفي وأخفتها عنه فإذا هو يبحث عنها ويصيح فحاولت أم روث بوجابت معرفة مكان الخبيئة من روث وروث ترفض الإدلاء عن مكانها. حضر سموطان من الغابة من خلف الكوخ وسار بإتجاه مدخل الكوخ يمسك بيده حبلا تتدلى منه أربعة أرانب مذبوحة الرأس. فنظر إلى ماري وبوجابت وديفي يجادلون روث هناك في الساحة الخارجية للكوخ فرأوه وهم يكملون محاولتهم معرفة مكان لعبة ديفي المفضلة الذي لم يسكت عن الصراخ والبكاء وهي ترفض إخبارهم. فدخل سموطان الكوخ وخرج والارانب ليست معه بل معه قطعة خشب مستوية مربعة الشكل وقلم و مداد حبر. فمشى حتى وصل إليهم فتوقف الجميع عن الكلام حينها. بل ينظرون إليه وحتى ديفي توقف عن الصراخ وخفت الضجة. وضع الشيخ الخشبة على الارض وقعد وبدأ يرسم في قطعة الخشب هذا الشكل

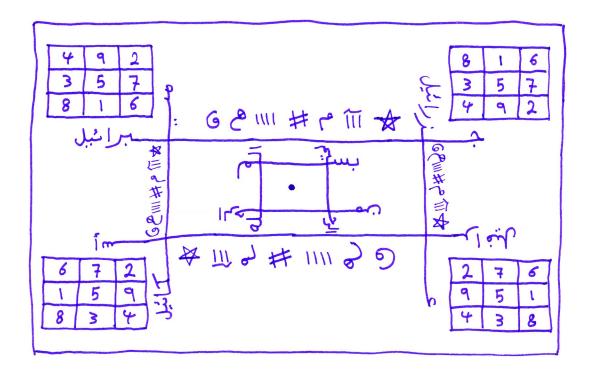

وقعد ديفي بجانب سـموطان يشـاهده. وقعـدت معهمـا روث تنظـر إلى ما يفعل بفضول بينما بقيتا ماري وبوجابت واقفتان مندهشتان مما يفعل سموطان. فما أن أتم الشيخ رسمه ذهب إلى الكوخ وهم بانتظاره. فحضر إليهم وبيده خيطا قدر ذراع ونصف ومسمارا صغيرا ومطرقة ووضع المسمار على الخشبة في وسط الشكل حيث الدائرة وضرب عليه قليلا بالمطرقة حتى ثبته ثم ربطه بالخيط والتفت إلى ديفي وأعطـاه طـرف الخيـط وهـو يقـول لـه هـل تريـد لُعبتك؟ فهز ديفي رأسه بالإيجاب وهو زعلاً. فأمسك ديفي طرف الخيط عندها ببدأت الخشبة تبدور دوراننا عجيبنا مصدرة صوتا من دورانها كالزوبعة. فاستغرب الجميع من صنع سموطان وفاجاتهم عندما انطلقت تـدور وتزحـف فشـدت ديفي معهـا وهـو يتبعهـا غـير مفلت للحبـل من يـده. فتبعتـه روث تهـرول وراءه وكـذلك مـاري وبوجابت والشيخ خلفهم ليعلموا أين يذهب اللوح فساقهم إلى مكان خلف الكوخ ثم توقف عن الزحف وعن الدوران. فنظروا إليـه بإمعان ونزل الشيخ إلى مكان اللوح وأزاحه ثم حفر قليلا مكان مــا وقف. فاذا سموطان يخرج بيده لعبة ديفي الـتي خباتهـا روث فِقفـز ديفي عند رؤيته لعبته وأصدر صفيرا وصرخة فرحة قوية وأفلت الحبل من يده وتناول لعبته من سموطان والجميع يضحك من ذلـك الموقف الظريف .

كذلك كان هيرود وهو الاسم الذي أطلقه الملك أجمنـون على إبنـه. كان في حديقة القصر يتبارز مع الجنـد بسـيفه فيغلبهمـ وقـد بـرزت عضلاته وبانت رجولته في سن مبكرة والملك يجلس مع زوجته ووزيره على طاولة في الحديقة غير بعيد من إبنه. يـراقب شـجاعته وبراعته في القتال مسرورا به فضرب هيرود بسيفه أحد الجند بقوة فصدها الجندي ولكن من قوة الضربة وقع الجندي أرضا ويقي هناك يراقب هيرود مندهشا من قـوة هـذا المراهـقـ فـرمي هـيرود عليـه بسيفه فصرخ الجندي خوفا من أن يغرز السيف فيـه ولكن السـيف غرز في الأرض بالضبط بين فتحة صـغيرة بين رجلي الجنـدي الـذي التقط أنفاسه عندما علم أن السيف لم يصبه فسر الملـك لـدي مشاهدته ذلك وضحك بصوت عالى فالتفت هيرود إلى أبيه الملك وكان هيرود مقتضبا فأنشرح غرورا عندما سمع أبيه يضحك فرحا . ونادي على أخيه الأصغر الذي كان معهم في التـدريب يقـف منعـزلا وِقد لبس لباس المحاربين مثلهم وقال له هيرود : سامويل هيا أهجم علي بسيفك. وأخذ هيرود يخاثله مقتربا منـه بيديـه العـاريتين. ولكن سامويل كان يمسك سيفه برخاوة إلى الارض ويتراجع إلى الوراء بينما هيرود يتقدم منه متحفـزا لقتالـه قـائلا : هيـا إطعـني بـه إضرب سامويل إضرب. وسامويل عيناه تدوران من الخوف كلما زاد هيرود من الاقتراب منه حتى وصل هيرود إليه ولم يفعل سامويل شيئا غير ارتعاد فرائصه. فنظِر هيرود بتركيز في عينا أخيـه الخائفِتان وهو يقرّبُ وجهه من وجه أخيه حتَّى كادُ انَ يلمُّسـه بانفـه وفاجأه هيرود بضربة من كفه على صدغ وجهه أدارت برأسه فــأوقع سامويل سيفه ووقع أرضا, ونهض متعثرا يركض بإتجاه أبيه الملك يبكي بينما هيرود يضحك عليه ويصيح وراءه قـائلا : أركض سـامويل أركض. بينما كان الملك وزوجته يشاهدان ذلك وحيث سامويل قادم إليهما يبكي قالت الملكة لزوجها: سـوف يقتلـه في يـوم من الأيـام. فقال لها الملك أجمنون واثقا : إنه ليس كأي فتي, إن السماء اختارت ولادته, ومن معه السماء لا تهزمه الأرض. صرخ هيرود قائلا : شهلون. عندها حضر أحد الفتية الذين من سن هيرود وهو يلبس اللباس العسكري ومحملا بشتى أنواع الاسلحة .لا يكاد يبان جسمه من كثرتها عليه وهي تقلقل بصوت إثـر اصـطدامها ببعضـها أثناء جرية ليلبي نداء سيده هيرود . وهيرود يشاهده حتى وصل إليـه شهلون ووقف عنده قائلا : مولاي الأمير، شهلون السريع في

خدمتكم. عندها تقدم منه هيرود وخلع من ظهر شهلون النشاب بغضب وقوة.

في ضحى يوم من الايام سمع سموطان صوت خيول تصهل متوقفـة خـارج كوخـة حيث كـان يجلس بالـداخل. فخـرج لـيري من هناك. وعند وصوله إلى باب الكوخ وهـو يمشـي إلى الخـارج شـاهد عربه تجرها أربعة خيول ويقودها راهب يلبس لباس الرهبان أسود اللون, ويضع على صلعته البيضاء طاقيـة سـوداء صـغيرة وقـد ظهـر من هيئة عربته وخيوله أنه قادم من مكان بعيد ففرح بـه سـموطّان وحياه قائلا : قيسوس الرومي, يا صاحبي مرحباً بك مرحباً. وبدا ذُلك الراهب فرحاً بلقاء سموطان فنزل عن عربته وتقابلا بحرارة وقال له سموطان : أين كنت كـل هـذه الفـترة لم نـرك منـذ زمن؟ فِقال قيسوس وهو يتوجه إلى عربته ويشير إلى ما بداخلها : كنت أجمع لك ما طُلبتُه مني من قبل أُربع سنين فتقدم سموطان إلى العربة ينظر إلى ما أشار إليه قيسـوس بـداخلها. فنظـدِ في العربـة هناك جونية بيضاء كبيرة وقطع جلود مرصوصة فوق بعضها مربوطة بحبل فأشار سموطان إلى الجونية قائلا : هل تعني ما تقـول أم هي مزحة ؟ فابتسم قيسوس الرومي وقال لسموطان وهو يشير بكفـه إلى الجونية : أنظر بنفسك. عندها أخذ سموطان يفتح الجونيـة وهـو يضحك حتى فض فوهتها ونظـر بـداخلها ثم أدخـل يـده وأخـذ يقلب الأشياء بداخلها فأصدر أصوات زجاج وقوارير وخشخشة أكياس صـغيرة تحتــوي على أعشــاب وعقــاقير ثم التفت ســموطان إلى قيسـوس الـذي ينظـر إلى شـدة تلهـف الشـيخ سـموطان وقـال سموطَّانَ له : إَذَا فأنت تستحق الضيأفة تعالى لنُدخل . عنـدها أخـذ سموطان الجونية وحملها على ظهره وحمل قيسوس مجموعة الجلود ودخلا الكوخ وجلس كلا منهما على الطاولة منتاظران. فقـال له سموطان : هل تذكر تلـك الايـام عنـدما كنـا تلامـذه عنـد شـيخنا الكبير ؟ فتبسم قيسوس قائلا: وكيف أنسى وتلك الايام هي السبب فيما نحن فيه الآن. ِفقال سموطان: ولكنها كانت طريقة حياة. فقال قيسوس متنهداً : وأي حياة هـذه ؟ حيـاة الرهبنـة والانعـزال؟ فقال سموطان : ولكنها بثمن, فالجميع بحاجـة إلينا ولسـنا بحاجـة لأحد أليس كذلك ؟ فهز رأسه قيسـوس قـائلا : نعم هـذا صـحيح. ثم غير قيسوس الموضوع عندما نزع من جيبه طاقية مصنوعة من جلود مختلفة ولوح بها لسموطان قائلا : هل تعرف هذه ؟ فنظر إليها سموطان وقيسوس يعرضها عليه عاليا بيده ويريه ما كتب بداخلها من طلاسم ونقوش. ثم تبين سموطان ماهي وابتسم غير مصدق وأمسك بها من يد قيسوس الذي أفلتها وهو يضحك وقال سموطان: لقد فعلتها إذا. فضحك قيسوس قائلا: تماما كما أخبرتني أن أصنعها جلد البوم وجلد الأسد وجلد التمساح وأسمائها السرية منقوشة بداخلها, هل تريد أن تجربها ؟ فقال سموطان وهو يقلبها بين يديه : لا أنا أثق بك وفجاة أمسك سموطان بساعد قيسوس الذي كان على الطاولة وهزه بحرارة قائلا : مرحبا بك يا صديقي القديم .

عند الظهيرة ماري وبوجابت كانتا تمشيان في طريقهما إلى الكوخ, و تحمل ماري على راسها سلة من الخضار وبعض الاغراض كما تحمل بوجـابت سـلة من الخضـار قداسـندتها على خاصـرتها, وروث وديفي يتقـافزان أمامهمـا يمرحـان. وتوقفتـا أمـام سـاحة الكـوخ تنظران إلى سموطان من خلفه وهو يودع راهبا يـركب على عربـه. ولوحُ بيدُه لسموطًان الذي كان يقف أمام الكوخ. ولوح سموطان لذلك الـراهب الـذي إنطلـق بعربتـه مسـرعاً. ثم التفت سـموطان إليهما. فاتجة الجميع للدخول إلى الكوخ. فقال سموطان وماري تمشي خلفه وخلفها الصبية وبوجبات تمشي أمامه: كيف كأن بيعكم في السوق اليوم؟ فقالت بوجـابت من أمامـه: مثـل المعتـاد, ولكان بيع الفائض من خضروات المزرعة خيرٌ من الاحتفاظ بها فتفسد علينا . دخلت بوجابت ووضعت سلتها في الغرفة. بينما كانت تمشـي مـاري وراء الشـيخ, وهي تنظـر إلى يـده الـتي تحمـل تلـك الطاقية الغريبة الشكل حتى دخل سموطان أمامها ووضع الطاقيـة على الطاولة. وخلفه ماري فقالت له : ما هذه ؟ وأشارت إلى الطاقية فنظر سموطان إلى الطاقية وحملها قائلا: هذه طاقية جدتي ! فقالت ماري مندهشة : طاقية جدتك ! لم تخبرنا أبدا عنها. فقال سموطان : جدتي كانت تحكي لنا حكاية عن طاقية إذا لبستُّها تختفين . وعندما سمعت بوجابت ذلك خرجت إليهما يدفعها الفضول, ووقفت عند بـاب غرفتهـا تنظـر إلى تلـك الطاقيـة كمـا تجمعت عنــدهم روث الــتي قــالت لســموطان : هــل أختفي إذا لبستها ؟ فقال سموطان بثقة تامة: نعم. فقالت بوجابت : هل تـذكر يا سـموطان أول لقائنـا بـك وذلـك المسـحوق الـذي رششـته علينـا فأخفيتنا ؟ عندها نظـرت روث إلى أمهـا بإنتبـاه وإمعـان فقـال سـموطان نعم ولكن ذلـك المسـحوق لإخِفـاء الأشـياء السـاكنة لا تستطيعين الحراك وإلا ظهرتي للعيان. وأشار سموطان بالطاقيـة قائلا: أما هذه فمختلفة, تلبسينها وتذهبين إلى أي مكان فلا يبراك أحد . فقالت ماري وهي تضع السلة على الطاولة وذهبت لتجلس مع بوجابت على الكرسي الخشبي الطويل: هذا ما لا يمكن .عندها سار سموطان ووقف قبالتها وأمسك بالقبعة واستدار بقوة إلى خلفه وهو يلبس الطاقية على رأسه فلم يكمل دورته حتى إختفى فشهقت ماري وغطت فمها واسغربوا من ذلك وبدأ ديفي يبحث عن الشيخ من حيث مكان ما إختفى وكذلك روث وبوجابت وماري يبحثون ويتحسسون الهواء وتحت الأشياء. فإذا تلك السلة التي على الطاولة ترتفع في الهواء فشاهدوها وتعجبوا مبهورين غير مصدقين أعينهم ثم إندفع ديفي بقوة إلى تحت السلة الطائرة واصطدم بشيء في الفراغ تحتها فاهتزت السلة عندها ظهر الشيخ وفي يده القبعة وفي الهواء تحتها فاهتزت السلة عندها ظهر الشيخ

\* \* \*

مرت ثماني سنوات, وها هي بوجابت وماري تجلسان في السوق باسطتان سلتاهما أمامهما. والعامة تجول في السوق تشتري من كل مكان إلا منهما, وقد بدا عليهما البؤس وتقدمت بهما السنون ومن بين العامة كان الوزير يتفقد حال السوق وحده يمشي بين الباعة, وفجأة توقف الوزير لوذا عندما رأى تلك المرأتان جالستان هناك وأخذ يتفقدهما ويركز فيهما, فإذا هو يتعرف على ماري فاختبأ بسرعة بين الباعة.

في كوخ الشيخ, قد تغيرت أحوالهم للأحسن, إذ نستطيع رؤية الدخان يخرج من سقف الكوخ حيث صنعوا مدخنة تقيهم البرد. وبداخل الكوخ كان سموطان يجلس على الأرض وقد كثر الشيب في رأسه ولحيته, وبجانبه طاحونة حجرية وقد أحضر بعض الأقداح المصفوفة بجانبه. وهناك روث وقد كبرت وأصبحت إمراة جميلة ترقد مستلقية على بطنها بجانب طاحونة الشيخ تراقبه وديفي يقف أمامها يشاركهما التحضير لشيء ما فسالته روث قائلة: ماذا تحضر عقال سموطان وهو يتناول تلك الاقداح الواحد تلو الأخر ويضعها بداخل الطاحونة: أوقية من ألأدخر, ثم درهمين ماء بابونج مع ثلاثة دراهم فربيون, حبة الفرصاد خمسة دراهم , عشرة دراهم من شحم التمساح ومثلها شحم الدلفين, وكذلك شحم الحوت. ثم قام شحم التمساح ومثلها شحم الدلفين, وكذلك شحم الحوت. ثم قام

شـكل دراهم فقـالت لـه روث : والآن مـاذا؟ عنـدها دخلت مـاري وبوجــابت عليهمــا راجعتــان من الســوق بســلتيهما فــركض ديفي واحتضن أمله ماري فرحا بعودتها. فقالت روث وهي ما تلزال مستلقية: تعالوا شـاهدوا هـذا. وأشـارت إلى أقـراص الشـيخ فقـال الشيخ : إذا دخنت إحدى هذه الأقراص في النـارِ تـوهم الجميـع أنهم على النهر وقد خرج عليهم تمساح عظيم يريد أن يلتهمهم. فتقدمت بوجابت من الشيخ بعـد أن وضعت سلتها على الطاولـة. وتناولت أحد الاقراص تنظر إليه وقالت وهي ترجعه: سموطان إن لكُ أَشْـياء عجيبة. فنهضِت روث قائلة بفضول وهمه : لنجربها. فمنعتها أمها ولكن روث أصـرت كمـا الاطفـال. عنـدها تقـدم ديفي من الأقـراص وأخذ واحدا وبسرعة رمي به في المدخنة حيث النار وهم يشاهدون صنع ديفي ويترقبون فإذا الـدخان يبـدأ بالتصـاعد من المدخنـة. وإذا يتوهم لهم مثل ما قال الشيخ ويخرج عليهم تمساح عظيم من النهر من جانب المدخنـة حيث حـرق القـرص فـاتح فمـه الكبـيدِ يريـد أن يلتهمهم فتدافع الجميع إلى الباب جريا مفزوعين حتى صار الجميع خارج الكوخ يلتقطون أنفاسهم, يتأكدون من الباب كي لإ يتبعهم ذلك التمساح الضخم الذي بحجم الغرفة. وإذا الشيخ يلتقط أنفاسـه قال: نصف قرص تكفي لكان التمساح على ألأقل أصغر حجما من هذا. ثم نظر إلى الباب وتقدم ببطأ والجميع من خلفة وجلين من محاولة سموطان فتح البـاب قليلا لـيري مِـا بـداخل الكـوخ. ففتحـه سموطان ونظر فلم يري شيئا فدخل ببطأ وتبعه الجميع عندما تـبين لهم زوال ذلك التمساح. كان بين الأشجار الكثيفة من يـراقب ذلـك, إنه الوزير وقد ربط خيله خلفه على شجرة وأزاح الأشجار بيديه متلصصا عليهم فشاهدهم جميعاً هناك حيث كانوا بالخارج, فرجع إلى جواده بهدوً. و بعد فترة وقف الوزير قبالة باب الكوخ ثم دفعه بقوة داخلا ودخل وراءه جنوده مباغتين الجميع, ودخل الجند على سموطان الذي تحفز لهم, ولكن لم تكن لديـه فرصـة حيث تكـاثروا عليه واقتادوه, وإذاهم يريدون القبض على روث أخذت قرصا من تلك الاقراص من على الطاولة واقتادوها إلى الخارج, وقبض جنــدي على ديفي وسلحبه من يلده يجلره فلإذا هلو للدي الباب رأى ديفي طاقية الإخفاء فسحبها فقال الجندي : لا بأسَ أن تأخذ قبعتـك معـكً فقد تحتاجها. ولكن ديفي أخفى القبعة في ملابسه.

أحضر الجميع إلى بلاط الملك أجمنون وأخذ الملك يتفقد المجموعة ولم يتعرف على أحد منهم. فقال الوزير وهـو يشـير إلى ماري: مولاي الملك هذه ماري زوجـة أخيكم نحميا واللـذان تـآمرا على ملككم ,وهذا إبنها منه وهذه زوجة البستاني ومعها إبنتها, وقـد أخفاهم هـذا الشـيخ عنـده كـل هـذه السـنين. نـزل الملـك من على كرسيه وأخذ يتفقد ماري فعرفها وقـد تغـيرت ملامحهـا وأخـذ ينظـر إلى ملابسـها الرثـة ومنظرهـا الشـحيح وقـال : مـاِري بعـد أربـع وعشرون عاماً. ثم قال الوزير للشيخ سموطان: ألم أقل لـك حينهـا أن جزاء المتستر على المجرمين القتـل. وحـاول الـوزير أن يقـترب منه لقتله فصاح به الملك قائلًا: توقف. وأمر الملك أحد قواده وقال : خذوه إلى السجن, وكان يشير إلى سموطان: أما البقية فخــذوهم واحصروهم في قصِر الأمير أخي الراحـل وشـددوا عليهم الحراسـة. وعندما هم القائد بأخذهم قال له الملك: لا أبقها معي بعض الـوقت. وقد كان يعـني مـاري. وعنـدما خلي المجلس إلامن الملـك والـوزير وماري قال لها الملك : لقد أحسنت إليـك وزوجـك وكـانت مكافـأتي أن حاولتما السيطرة على مملكتي والقضاء على, لابـد وأن هـذا من تدبيرك ودفعك له للقيام بما قام به. فقالت ماري : لسنا بخونة لقـد أحبك وأخلص لك ولكنها مكيدة دبرها له هذا الحقـود. وأشـارت إلى الوزير الذي أطلق ابتسامه حاقده. فأسكتها الملك وقال: لقد حزنت عِلى موته, على كل حال ما تقولين لو تزوجتك . عندها رفعت ماري رأسها مستغربة سؤال الملك وقالت : حزني على زوجي يمنعني ولطالما منعني من الزواج مِن بعده. عندها غضب عليها الملك وأمر الجند بأخذها إلى المعتقل فأخذوها وتوجه الملك إلى الوزير ووقف إلى جانبه الأيسر وقال : إبن نجميا ما هو إلا مسخ. ونظر الملك إلى الوزير وهو يقول : كـان يمكن أن يكـون ابـني ,إنهمـا بنفس العمـر, ولكن هـيرود لم يسـتطع انـتزاع المفتـاح من القفــل رغم قوتــه وسطوته. إذا سنحاول أن نجعل هذا المسخ إبن نحميا المحاولـة في المفتاح, فكل ذي عاهة جبار.

أخذ الجند الشيخ إلى غيابت السجن وعند باب غرفة السجن وقف الشيخ وهو ينظر إلى داخلها عبر القضبان حيث سلاسل أربعة تمتد من الجدار, وكل سلسلة بطول ثلاثة أمتار تنتهي بحلقة ذات قفل. والسلاسل متدلية ومتكدسة على الأرض فتح الجند الزنزانة وأدخلوا الشيخ ووضعوا الأغلال في يديه ورجليه وأخذ الشيخ ينظر إلى تلك الغرفة المظلمة الرطبة الواسعة ويتحرك بداخلها حيث

كان طول السلاسل يسمح بذلك. أما ماري وبوجابت وروث وديفي فقد ادخلهم الجند إلى قصر الامير الراحل نحميا وأغلقوا الباب ورائهم وشددوا الحراسة عليهم, فدخلت ماري وهي تمسك بديفي وأخذت تمشي به وهي تنظر وتتأمل المكان فقالت لها بوجابت من ورائها: هل عادت اليك الذكريات؟ فقالت ماري بحزن وهي تنظر إلى المكان ويتأمله: هذه رواية قصر كنت أسكن فيه .

في صباح اليوم التالي دخل الوزير لوذا واضعا يده على كتف ديفي يسوقه إلى حيث يقف الملك بقرب كرسي عرشه وهو ينظر إليهما يقتربان, واستقبل الملك أجمنون ديفي بالترحيب والملاطفة وقال له: إبن أخي الحبيب, عمك يريد منك خدمه صغيرة, لعبة هل تحب اللعب؟ فهز ديفي رأسه بنعم عندها نظر الملك إلى وزيرة ووضع يده على كتف ديفي وأداره ناحية المخرج وخطى به إلى خارج الديوان والملك يحادث ديفي والوزير من ورائهما .

فتح الجندي الزنزانة وبيده صحن من الطعام وقربة ماء, ودخل حتى وصل إلى سموطان الذي يجلس على الأرض مادا رجليه والأغلال عليها, غير مباليا بمن دخل, ينظر إلى الأرض بتركيز. فدخل الجندي ووضع الطعام والماء بجانبه وانصرف وأغلق الباب وهو ينظر إلى الشيخ الذي لم يتحرك ولو قليلا, ثم إنصرف. زحف سموطان إلى الوراء قليلا حتى أسند ظهره على الجدار وأخذ يتمتم بصوت منخفض وعزيمة قوية قد بانت من حدة عينيه: برهتيه كرير تتليه طوران مزجل بزجل ترقب برهش غلمش خوطيرقلنهود برشان كظهيرنموشلخ برهيولا بشكيلخ قزمزأنغلليط قبرات غياها كيدهولا شمخاهر شمخاهير شمهاهير بكهطهونيه بشارش طونش شمخا باروخ اللهم بحق العهد القديم كهكهيج يغطشي بلطشغش غويل أمويل جلد مهجما هلمج وروديه مهفياج بعزتك ألا ما أخذت سمعهم وأبصارهم سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

عاد الملك إلى ديوانه مسرع الخطى وهو َفيَ أشد الَغضب وَالحيرة, ومن وراءه ديفي و

الُوزَيرِ فَالتفت إلَيهما الملك قائل: الم ينجح في الاختبار, لم يستطع إخراج المفتاح من قفله, هل يعقل أن ما في كتاب سليمان ما هو إلا خرافة ؟ ووجه الملك كلامه إلى الوزير وقال : ما العمل الآن؟ وقد بدا الملك يائسا فأجابه الوزير : لا أدري يا مولاي العظيم لعلنا لم نستوفي شروط العمل, أو هناك خلل ما لم نحط به. حينها صرف الملك الغلام وقال للجند : خذوه إلى أمه خذوه وصرخ بهم .

كانت ماري تدق على الباب ليفتح لها الجند بقوة وغضب ومن ورائها بوجابت وروث ولكن الجند لم يبالوا بها حتى فتح الباب ودخل ديفي وارتمى في حضن أمه تضمه بقوة فرحة تتأمله إذ لم يمسه سؤ. ودخل من خلفه من الباب الوزير لوذا وقال شامتا : لم يستطع إخراج المفتاح هذا المتخلف, لقد قتلتي زوجك نحميا للاشيء, ليست إلا خرافة وكذبة كبيرة. فنظرت إليه ماري وهي تحتضن إبنها باحتقار وخرج من الباب وأشار إلى الجند فاغلقوا عليهم. تقدمت بوجابت من ماري وديفي واحتضنتهم فقالت روث من خلفهم : سموطان ؟ فقالت بوجابت : أرجو ألا يلحقوا به الآذى. فقالت ماري إنه لا ذنب له في هذا كله. فقالت بوجابت : يجب أن نجد طريقة لإنقاذه. ففكرت ماري في قول بوجابت .

حضر قائد الجند إلى ديوان الملك واستأذن ودخل وقال: مولاي الملك ذلك الشيخ سموطان, لم يذق الطعام ولا الشراب منذ سبعة ايام. عندها قال الوزير فرحا: لقد حكم على نفسه إذا بالموت بنفسه, وهذا جزاءه. فقال كبير الجند: ثم إنه يتمتم بكلام غير مفهوم لا ينقطع عن التمتمه لا بالليل ولا بالنهار يا مولاي. فنظر الملك إلى وزيره ثم صرف القائد بحركة من رأسه فانصرف عنهم. في حين دخل الحاجب على الملك وقال: مولاي, الأميره ماري ومعها إبنها تطلب مقابلتكم. فصرفه الملك بيده سامحا لهاف دخلت عليه ماري بحلة جديدة ويدها على كتف ديفي تمشي إليه وهو يقول لها: هل غيرتي رأيك؟ بعد سبعة أيام تذكرتي فيها أيام العز والرخاء والدعه مما كنتي فيه سابقا. فتوقفت ماري وقالت: مولاي الملك إن الشيخ سموطان طبيب متعلم, ولدية الكثير من الحكمة, ولعله يساعد مولاي بطريقة لاستخراج المفتاح. عندها فكر الملك قليلا وقال: ولمالا, لن نخسر من المحاولة.

في تلك الأثناء كان الشيخ في تمتمته في مكانه لم يغيره, يركن إلى الحائط بظهره ناظرا إلى الأرض أمامه ويقول: اللهم بحق العهد القديم كهكهيج يغطشي بلطشغشغويل امويل جلد مهجما هلمج وروديه مهفياج بعزتك ألا ما أخذت سمعهم وأبصارهم سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, عندها تغير الجو في الغرفة وساد السواد في الزنزانة وأظلمت ولم تبن الجدران ولا القضبان ليس غير كوة سوداء وكأنه إنتقل إلى مكان آخر, ثم ظهر

في منتصف الغرفة على بعد خطوات من الشيخ في مقابلتـه رجـل أسود على رأسه طربوش أحمـر وعبـاءة ذهبيـة اللـون لا تصـل إلى كعبه, مخططة بخطين كبيرين على جانبيه من فوق كثفه إلى أخرها عند كعبيه باللون الأحمر الدموي, هزيل وقـد ظهـرت عظـام صـدره حيث لا يلبس شيئا غير بنطال يصل إلى بعد ركبتنيه بقليل, ذو عينين دائريتين كبيرتين, وظهرت عظام وجنتية, ذو وجه نحيل طويل ينتهي بشفتین عریضتین, و شعر خفیف مجعد علی رأسـه ویـداه طویلتـان تكادان تلمسان قدميه, كما أن أصابع كفيه طويله بالمقارنه مع طول يده وكذلك قدمه طويلة عريضة بالمقارنة مع طول رجله وحجم عظامه, طوله فوق ركبه الرجل العادي بقليل, أي مـا يقـرب من خمسة وأربعون سانتي مترارً وقال بصوت مخنوق طفولي وعينـاه البريئِتـان الخاليتـان من أي تعبـير تشخصـان إلى الشـيخ : سيدي ماذا تأمرني ؟ فقال الشيخ وهـو في سلاسـله: أكنس. عنـدها مد الرَّجل يده الْيمّني أمامه فظهرت في يده مكنسة صغيرة وأخـذ يمشي في الغرفة دائريا وكأنه البطريق يكنس الغرفة حتى عاد إلى مكانه الأول . واختفت المكنسة ووقف وقفة العبيد وقال للشيخ بنفس الطريقه السابقة: سيدي ماذا تأمرني ؟ قال الشيخ : رش. فمد يده وظهرت فيها دلوا فخارية فأخذها ودار تلك الدورة السابقة وهو ينضح بكفه من ذلك الدلو الماء المخلوط بماء الورد والياسمين والعنبر والكافور حتى رجع مكانه الأول فاختفت الدلو ووقـف وقفـه العبيد وقال : سيدي ماذا تأمرني؟ فقال سموطان: إبسط البسـاط. فرفع يديه أمامه ونفضهما وكأنه ينشف خلقه مبلولة من الماء فظهّر بساط أحمر من عند قدمي الشيخ الممـدودتان فأخـذ ينفـرد باتجاه ذلك القزِم حتى وصل عنده فنط الرجل عاليا وانفرد البساط من تحته حتى أخر الغرفةِ فنظر وهو يقف فوق البساط إلى الشـيخ وقـال : سـیدی مـاذا تـأمرنی؟ فقـال سـموطان: أحضـر كراسـی الملوك. فمشى ذلك القزم باتجاه يسار الشيخ, ثم وقف وظهره للشيخ ومد يده اليسري بمحاذاة كتفه إلى الجانب مستقيمة وكف إلى الَّارض وقال : مجلس السبت. فظهر كرسيا ملوكيا ذو قماش مخملي أحمـر حيث كـف القـزم, وتقـدم إلى الامـام ويـده كمـاهي مبسوطة ووقف وقال: مجلس الخميس. فظهر كرسي مثله ومشى قليلا ثم قال : مجلس الثلاثاء. فظهر كرسي أخر مثلـه ومشـي قليلا إلى الامام وقـال : مجلس الاحـد. فظهـر اخـر ومشـي قليلا وقـال : مجلس الأثنين. فظهر الكرسي هناك ثم مشي قليلا وقـال : مجلس

الاربعـاء. فظهــر كرســي مثــل الأول ومشــي قليلا وقــال: مجلس الجمعة. فظهر كرسي أخر هناك, ورجع القـزم ووقـف مكانـه قبالـة الشيخ وتلك الكراسي قـد شـكلتِ حـدوة بشـكل نصـف دائـرة في الغرفة فقال القزم : سيدي ماذا تأمرني ؟ فقال سموطان : أحضـر ملوك الايام السبعة القائمين بالكواكب. فتحترك الرجل إلى أول كرسـي من اليسـار و قفـز فوقـه جالسـا ينظـر إلى الشـيخ . فقـال الشيخ : أحضر ملك يوم السبت ملك زحل بحق أزراز. فقالِ الرجــل بصوت عالي : كيواااان, ثم صاح مثل الديك صيحة واحدة وأعلى بها ذقنه إلى فوق صيحة طويلـة ثم توقـف هنـاك عن الصـياح ثم ظهـر بسرعة جالسا علي الكرسي الـذي يليـه ينظـر إلى الشـيخ منتظـرا الإشارة فظهر رجل يجلس على ذلك الكرسي الذي كان القزم فيـه أولا, يجلس مستقيما وقد وضع كفيه على فخذيه ينظر أمامـه وكأنـه صنم, ويلبس لباسا من الصوف الأسود الخشن وبإصبع يـده اليمن في بنصره خاتما من الرصاص, عليه كهرمانـة سـوداء كبـيرة. وكـان القزم ملتفتا إلى الشيخ ينتظـره وهـو يطـالع كيـوان فقـال الشـيخ : أحضر ملك يـوم الخميس ملـك المشـتري بحـق جلجميش. فقـال إلقزم بصوت عالي : برجيييييس. ثم صاح صياح الـديك مثلمًا فعـل أولا وظهر في الكرسي الـذي يليـه يجلس هنـاك ينظـر إلى الشـيخ. فظهر في ذلك الكرسي الذي كان فيـه رجلا يجلس مسـتقيما ينظـر أمامه وقد وضع يديه على فخذية يلبس لباسـا ابيضـا ناصـع البيـاض, ويضع في بنصره خاتما من القصدير عليه ياقوته بيضاء كبيرة. فقـال الْشيخ: أحضر ملك يوم الثلاثاء ملك المريخ بحق دمليخ. فقال القزم بصوت عالي : بهراااام وصاح مثلما فعل وظهر في الْكرسـي الـذي پليـة ينتظـر إشـارةِ الشـيخ فظهـر رجلا يجلس على الكرسـي مثـل أخويه يلبس لباسا أحمر قاتما, ويضع خاتمـا من حديـد, عليـه حجـر عقيق أحمر كبير فقال الشيخ : أحضر ملك يوم الأحد ملك الشـمس بحق ياه. فقَّال الْقرَم: أفتاااااًاب. ثم فعل مثلماً فعـل سـابقا فِظهـرَّ على الكرسـي رجلا مثـل إخوتـه يلبس لباسـا ذهبيـا مشـعا كأشـعة الشمس ويضع خاتما من ذهب عليه زمردة ذهبية اللون كبيرة. فقال الشيخ : أحضر ملك يوم الإثنين ملك القمر بحق سـام. فصـاح القزم: ماهتااااب, وصاح كالديك وظهر في الكرسي الذي بعده فظهر رجل كمثل إخوته يلبس لباسـا من كتـان فضـي اللـون, وفي إصبعة خاتم من فضة علية لؤلؤة كبيرة فقال الشيخ : أحضر ملك يوم الأربعاء ملك عطارد بحق تمليخ. فتبسم القـزم وهـو ينظـر إلى الشيخ يأمره أن يأتي بملك يوم الأربعاء حتى ظهرت أسنانه البيضاء ثم قال بصوت عالي: هرم ووووس, وصاح كالديك وظهر في الكرسي الأخير فظهر على ذلك الكرسي رجل مبتسم قليلا ينظر إلى أمامه بلا حراك ويلبس لباسا من كل ألألوان فيه, وعلى بنصره خاتم من الزئبق. فقال سموطان: أحضر ملك يوم الجمعة ملك الزهرة بحق نوخ فقال القزم: أناهيبييد, وصاح صياح الديك وظهر في وسط حلقه الكراسي السبعة في مكانه الأول قبالة الشيخ ووقف وقفة الخدم وشابك بيديه امامه فظهر في ذلك الكرسي الأخير مثل إخوته, رجل يلبس لباسا ورديا من حرير وفي بنصره خاتم من نحاس أصفر عليه ماسة كبيرة وردية. ثم أحنى ذلك القزم الأسود رأسه للشيخ قائلا: سيدي. ثم أدار جسمه عدة دورات الأسريعة مع صوت يخرج من فمه وأختفى من تلك الغرفة المظلمة فقال سموطان لملوك الكراسي: اقسمت عليكم يا ملوك الزمان بحق آهيا شراهيا أدوناي أصباؤت آل شداي بحق إلوهينا يهوه الطاعة الطاعة الطاعة .

في ذلك الوقت كان الملك اجمنون يسير في ممرات السجن ومعـه وزيره وديفي وأمه ماري وكبيرالجناد فالدخل الجميع إلى الزنزاناه واندهشوا من خلوها من أحد, فنظر الملك في المكـان وقـال لكبـبر الجند الذي بدي مرتبكا: أين هو؟ تلعثم كبير الجند ولم يعلم ما يقول ثم صـرخ على الحـارس فحضـر بين يديـه وهـو ينظـر في الغرفـة الفارغـة فقـال لـه كبـير الجنـد: أين سـموطان؟ فنظـر الجنـدي في الغرفة وقال لقد كان هنا منذ قليل فتقدم الجندي وحمل القيود فإذا هي لم تفتح فأراها للملك قائلا: هذه قيـوده لم تفـك فكيـف هـرب؟ عندها هجم عليهم من خلفهم كالبرق الخاطف شيء واختطف ديفي معه بسرعه فوقف فنظروا إليه فاذا هو سموطان وقد إحتفظ بديفي وقال للملك: لقد أخطات بالعبث مع من هو مثلي, الآن تـدفع ثمن تكبرك. فتبسم الملك وقال له : إذا فهو صحيح ما قالتـه عنـك. واشار إلى ماري وقـال: ولكن لن ينفعـك هـذا فقـد ربطت مصـيري بمصير من تحمى. فقال لـه الشـيخ: بمـاذا تخـرف وتجـزف ؟ قـال الملك واثقا مغرورا: لست وحدك من يقوم بما قمت به هنا. وأشار الملك بيده إلى ألأغلال ونظر إلى الشيخ قائلا: ألا تصدقني؟ وقــرص الملك نفسه بقوة في ساعده فصاح ديفي وهـو في يـد الشـيخ من الالم فتعجب سموطان فقال له الملك: إذا مت أنا يمـوت هـو معي.

وأشار إلى ماري بيده قائلا: عندما جاءت إلى تطلب منا الاستفادة منك, شككت بالامر لذلك لجأت إلى حيلة قديمة في الكتاب لأضمن تعاونكما. وأشار الملك إلى سموطان وماري بيده وقـال : وإلا كيـف أضمن أنك ستبقى معنا إذا ما وافقت على مساعدتنا ولن تهربوا عنا كِما فعلتم من قبل. فنظر الشيخ إلى ماري الـتي كـانت تنظـر إليـه بأسف مؤكدة ما قاله الملك. فقال الملك: تساعدنا على استخراج المفاتيح, وأظنك تعرف قصتها؟ فقال الشيخ : نعم أعلم بأمر مفاتيح سليمان. فقـال اجمنـون الملـك : إذا تسـاعدني على اسـتخراجها. وأشار إلى ديفي الذي عند الشيخ قـائلا: وإلا حيـاة الصـبي في يـدي نظر الشيخ إلى ديفي الذي يحتضنه من وراءه ونظـر إليـه ديفي إلى أعلى حيث كــان أقصــر من ســموطان فتلاقت عيناهمــا ورأي سموطان الأمل في عيني ديفي البريئتان فتنفس وهـو يرفـع رأسـه إلى الملك قائلا: أين هـو القفـل؟ فـرح الملـك وخـرج من الزنزانـة وتبعه الجميع خلفه, ثم دخلوا في سرداب يؤدي إلى غرفة خالية إلا من بعض الرماح التي تزين الجدران وفي وسطها قفل أسود ضـخم ذو حلقة فضية اللون في وسطه غرز مفتاح. فتقدم الشيخ بديفي إلى القفل وأمسـك المفتـاح وحـاول إدارتـه فلم يـدر, ثِم اشـِار إلى ديفي قائلا: خَـذ المفتـاح, افْتح هـذا القفـل كمـا فعلت أنـا, فأمسـك ديفي بالمفتاح وحاول ادارته ولكنه لم يـدر فانـدهش الشـيخ وابعـد ديفي قليلا عن القفل وجلس الى المفتاح ينظـر الى حلقتـه الفضـية وراح يتتبع الاعداد المنقوشة في الحلقة باصبعه ويتأمها, ثم نظر الي نهايـة أسـفل القفـل تحت فتحـة المفتـاح و راح يمـرر اصـبعه على الحروف المحفورة فيه, فعرف سموطان العائق فقام مستويا قائلا: نعم هذا هو السبب. واشار الى القفل بيده وهو يكلم الملك فقــال : هـذا القفـل السـابع ,ولا بـد أن تحصـل على المفـاتيح بـالترتيب التصاعدي من الاول الي السابع.

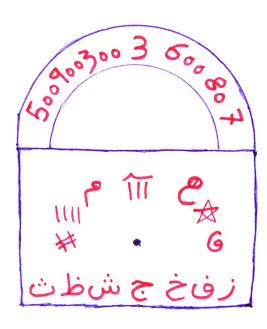

نظرالملك اجمنون الى الشيخ متشككا وقال: هل هذه خدعة أم ماذا؟ فنظر الشيخ الى الملك مستنكرا وقد غضب سموطان وقال للملك: أحضر قرطاس وأداة كتابه. فاشار الملك للجند بيده فذهبوا ليحضروها.ثم ركع الشيخ على ركبة واحدة يتأمل القفل وتقدم منه الملك ينظر معه. فحضر الجند وأعطوا سموطان ما للها وتوسد بالقرطاس على القاعدة التي وضع عليها القفل والملك واقفا ينظر الى ما يخط والملك واقفا ينظر الى ما يخط سموطان على اليورق. فرسم

| 4 >   | 3 5    | ب کے  |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 58    | す! シ   | 6 9   | 5 1    |
| 30 J  | 20 5   | ی ۱۰  | 9 6    |
| 70 €  | 60 W   | 5° 0  | 40 P   |
| 200 ) | اف ٥٥/ | 900   | 80 6   |
| خ ٥٠٥ | 500 ن  | ٣٥٥ ت | ش هه 3 |
| 3000/ | 900 6  | ض ٥٥8 | 700 5  |

ثم خط سموطان على الورقة هذه الحروف وتحت كل حرف عدد في جمين في خي ز في جمين في خي خي ز في المروف وهم المروف وهم عدد من المروف وهم المروف عدد من المروف والمروف المروف عدد من المروف والمروف المروف المروف عدد المروف والمروف المروف المرو

وعندما انتهى سـموطان نظـر الى الملـك من فوقـه وقـال لـه وهـو يشير بالقلم الى تلك الحروف الاخيرة الـتي خطهـا: هـذه الحـروف السليمانية واستخرجنا اعدادها من جدول حروف ابينا آدم هُـذا. واشار سموطان للجدول بالقلم والملـك يتتبعـه ثم قـال سـموطان: فالعدد الاول هو80 وهذا شكله ف . والعدد الاخير 7 وهـذا شـكله ز. ثم اشار سموطان الى حلقة القفل قائلا : والعدد الاول هنا 7 . ثم اشار الى قاعدة القفل قائلا : وهذا شـكله ز ممـا يعـني أن هـذا القَّفل هُو القفـل السـابع وهـو اخرهـا اذ لـو كـان الاول لكـان العـدد الإول في القفل هو80 وهذا شكله ف. حينها اقتنع الملك وقـال : لا بأس نذهب ونحضر المفأتيح ونرجع اليه وفجاة ظهرت ملوك الجن السبعة داخل الغرفة, ففزع منهم الجميع وتحفز الجند لقتالهم بينمــا الملوك ثابته تنظر اليهم. فمنع الشيخ الجند قائلا : هـؤلاء عنـدي. ثم تقدم كيوان ملك يوم السبت بضع خطوات باتجاه القفل وهو يمسك قلادة معلِّقـة على صدره بسلسِّلة حـّول رقبتـه, ثم توقَّـفُ وهـو ينظرالي القفل خلف الملك بحسرة. وسموطان بين كيوان والملك. فتقدم منه سموطان تاركا الملك خلفه فأمسك بتلك القلادة فأفلتها كيـوان من قبضـته فنظـر فيهـا سـموطان فـاذا هي قطعـة معدنيـة مستطيلة فضية اللـون تلمـع كمثـل لـون سلسـلتها, وحفـر بـداخلها شكل مفتاح وكتب في اعلَّاهـ 7 وفي أسلفها عُنـد حفـرة حلقـة

المفتاح ز وتحت الحرف هذا الشكل فى . فرفع الشيخ نظره من القلادة الى كيوان عندما علم ان كيوان هو صاحب ذلك المفتاح الذي عند الملك أجمنون. وهو فعلا آخر المفاتيح لآخر يوم في ألأسبوع السبت. فربت سموطان على كتف كيوان ليهدأ ويطمأن. ونظر سموطان من خلف كيوان الى الملوك السته وقد لمعت على صدورهم قلآئد مثل تلك التي عند كيوان.

عند غروب الشمس جلس الملك أجمنون على كرسي عرشة والجميع من حوله والملوك السبعة من خلف سموطان. فأشار الملك أجمنون الى كبير جنده قائلا: أعد الجند للخروج غدا صباحا وهات الخرائط حتى نعرف على من سنقدم. انصرف كبير الجند ثم التفت الملك الى ابنه هيرود واشار اليه بيده قائلا: هذا ابني هيرود فنظروا اليه شاب قوي الملامح ذو عضلات مفتولة صلب الطلعة جاف المنظر وقد تقلد سيفا وضع بيده عليه يلبس درعا. ثم أكمل الملك وهو يشير الى رجل وسيم بجانب هيرود وقال: وهذا أصغر ابنائي سامويل, هيرود لما لا تأخذ إبن عمك ديفي وصاحبته لتريهم

المملكة. هكذا أمره أبوه الملـك فقبـل هـيرود وهـز رأسـه بالطاعـة على مضـض فقـد كـان يفضـل ان يكـون مـع الرجـال. خـرج هـيرود متقدما غير مبالي بيروث وديفي اللنذان يحاولان مجاراته ثم صيرخ هيرود بغضب: شهلون فجاءه رجل يركض يحمل معداته الحربية حتى وصل عنده فقال وهو يمشي متأخرا عن هـيرود قليلا: شـهلون الســـريع في خـــدمتكم. ابتعـــد عنهم ديفي يلعب ويـــتراقص بين الاعشاب فلحقت روث بهرود فنظر اليها هيرود شـزرا ثم نظـر الي ديفي وقال : إبن الخائن. فغضبت روث وقالت : ليس خائنا. فتوقف هيرود عن المشي ينظر الي روث وهي تبتعـد عنـه ذاهبـة الي ديفي وهو متعجباً من تصرفها. دخل كبير الجند على الملك والجميع عنـده وقال: مـولاي كـل شـيئ جـاهز وهـذه هي الخريطـة. وأفردهـا كبـير الَّجند على الَّطاولة بينما يـنزل الملـك أجمنـون يسـير إليهـا ثم نظـر إليها وقال: هذه الخريطة قديمة جدا, لا نعلم عن هذه المدن الكُثـيرِ. ونظـر في الخريطـة بإمعـان قـائلا: نعلم أكـثر عن المـدن الاقرب إلينا أما البقية فهي ليست الا دوائر على الخارطة بمواقعها, وقد رسمت منذ قديم الزمـان, عنـدما كـان حـال الجميـع في سـلم وأمان. ونظر أجمنون الى الشيخ قائلا : ان الحروب بين هذه المـدن السبعة منعتِ الناس من الانتقال بينها, فكل مملكة تحارب المملكـة التي تطالها أيديها ممن بجوارها, لذلك معظمها لا يعـر ف شـيئا عن تلك التي ابعد ممن يقاتلون. اقترب الشيخ من الخريطة ونظـر فيهـا فقال له الملك و هو يضع اصعبه على الخريطة :هذا نحن هنـا وبهـذا الاتجاه نذهب. ثم إلثفت الملـك الى كبـير جنـده الـذي كـان بجـواره فقال كبير الجنـد ليبين مـا أشـار إليـه الملـك على الّخريطـة : إنهـا مملكة( في) ويحكمها الملك ميشا, لديهم قـوات عتيـدة وجنـد كـثر, وهم ذو بطش وقوة. فقال الملك لكبير الجند بإستخفاف : هذا وقــد علمناه, فهم مازالوا يقتلون منا ونقتل منهم منذ سنين ما الجديد؟ هل يستعينون بشيء من العلوم أو قوة خاصة ما ؟ قال كبير الجنـد: لا سيدي ليس إلا بعددهم الكبير. حينهـا إلتفت الملـك أجمنـون الي الحضور وقال : إذا غدا عند الفجر ننطلق اليهم .

في وقت العشاء جلس الشيخ وديفي وبوجـابت ومـاري وروث على الطعـام يـأكلون في قصـر الامـير الراحـل نحميـا, وملـوك الجن من حولهم وقوف, فالتفتت روث اليهم وهي تأكـل قائلـة : الا تـأكلون ؟ فأراد بهرام ملك الثلاثاء ان يجيبها ولكن الشيخ سـبقه قـائلا: إنهم لا

ياكلون كما نأكل لذلك لا يتوصل بني آدم الى إمتلاك طاعتهم لـه إلا بالجوع. فقالت روث للشيخ: ماذا تعني لا يأكلون كما نأكل؟ وكيف اذا يأكلون؟ فقال بهرام نحن نأكل من رائحة العظام الـتي يأكلها البشر, وكذلك دوابنا تأكل من روث دوابكم. وحينما سمعت روث ذلك اشمأزت حيث كانت تأكل فضحك الشيخ وقال: عندما ننتهي من الاكل ضعي هذه العظام خارجا فقال أناهيد: وكذلك نأكل من رائحة الطعام الـذي يبقى على أيـدي بـني آدم, فنلحسـه وعنـدها يمرض ذلك الشخص, وإذا كانت رائحة الطعام في فمـه نلحسـه فتخـرب أسـنانه, عنـدها زاغت عيـون الصـبية في من حولها على الطاولة وكان بجانبها ديفي فأصدر صوتا قويـا من فمـه علامـة على الشبع وأخـذ ينفض يديـه على صـدره من بقايـا الطعـام وفي الحـال الشبع وأخـذ ينفض يديـه على صـدره من بقايـا الطعـام وفي الحـال أخذته روث إلى الماء وراحت تغسل يديه جيدا ثم أخذت بغسل فمه وكان هناك بهرام يراقبهما.

عند فجر اليوم التالي , أخذ الجميع يستعدون للخروج وكل يحزم أمتعته وها هو شهلون يحزم أمتعة الامير هيرود ويرتب له رحلة, وكانت هناك روث تحزم أمتعتها مع ديفي وترتب له حصانه, فحضر إليها الشيخ وقال : أين تظنين أنك ذاهبة ؟ فقالت: مع أخي طبعا. فقال : لا ..لا لا حاجة لك بالذهاب معنا ,إنها ليست بنزهة, كل واحد منا قد يقتل في اية لحظة, لن أغامر بأخذك معنا. فقالت : إذا من سيعتني بأخي ومن سيمتطي معه فوق الحصان, إنه لا يعرف كيف يمتطي حصانا وقد يسقط أو يؤذي نفسه أو ينطلق به الحصان كيفما شاء .عندها فكر الشيخ قليلا ونظر إلى هرمس ملك الاربعاء وقال له : هرمس أريدك أن تلازمهما طوال الوقت ولا تفارقهما ابدا ,ولا تدع أحدا أن يصل اليهما مهما كان. فقال هرمس وهو ينظر الى روث الفرحة: أمرك سيدي .

في إسطبلات قصر الملك أجمنون كان الملك يتفقد جواده فتقدم الوزير لوذا من الملك وقد إرتآها فرصة لا تفوت فقال للملك: سيدي الملك لا يعلم بشؤن المملكة بعدكم مثلي فإن تركناها نحن الاثنين فسدت. تجاهله الملك وأخذ دابته وخرج يمشي بها حتى وصل إلى ساحة القصر حيث كان هناك روث وديفي يودعان وهيرود كذلك يودع أهله فتقدم الملك من إبنه الاصغر بعد أن أعطى حبل خيلة للوزير لوذا ووقف قبالته ووضع يده على كتفه قائلا: سامويل المملكة تحت يدك الأن وربت على كتفه وشده و إحتضنه قائلا: المملكة تحت يدك الأن وربت على كتف وشده و إحتضنه قائلا: المملكة تحت يدك الأن وربت على كتف وشده و إحتضنه قائلا:

أبي أنا كما علمتني أن أكون ثم إنصرف الملك ليودع أهله بينما أركبت روث ديفي فوق الحصان وركبت خلفه وأنطلقا. فتقدم هيرود من أخيه ووقف ونظر إليه بشده وإبتسم بوجنتيه ثم ضرب على عضد أخيه بخشونه وانصرف دون أن يقول شيئ وركب حصانه. وقصد الملك حصانه منتهيا من توديع أهل بيته فناوله الوزير حبل اللجام فأخذه الملك قائلا له: سأحتاج إلى مشورتك معنا فليس هناك من أثق به غيرك. وركبا وأنطلقا إلى بوابة المدينة حيث تنتظرهم الجيوش والجموع بعددهم وعدتهم في إنتظار الملك للمسير.

سار الجّيش عبر الغابات الكثيفة أيام ثلاث وفي اليوم الرابع وإذ هم في الركب وقبل غروب الشمس بقليل تقدم سموطان بفرسه حتى ساير الملك وقال له : مولاي إنه كما تعلم عـدد جنـود مملكـة( في) كبير فلا بـد من الحيلـة لمنـع إراقـة الكثـيرِ من الـدماء, فهـدفنا في الأخير ليس الإستيلاء على المدينة وإنما المفتاح. فقال الملك : إذا ماذا تقترح ؟ قال الشيخ: أقـترج أن نـدخل عليهم بصـمت وأن تـأمر الجند فيتوقفوا عن قرع الطبول حتى نفاجاًهم وثم أنا اتكفل بالباقي. فنادى الملك على كبير جنده فتقرب منه بفرسه فقال له الملـك : آمـر الجنـد بـالتوقف عن قـرع الطبول والهدؤ ما إستطاعوا نريد أن نباغتهم. فقـال كبـير الجنـد مـولاي إننـا قريبـون جـدا منهم الأنّ, ليسّت الا بضع أميال. عندها توقف الملك وتوقف الركب خلفه فنظرِ الملك الي المكان المحيط بهم ثم قال لكبير الجند : لنعسكر هنا. وقال لكبير الجند قبل أن يذهب :لا تجعل احدا يشعل نارا والزموا الحذر. فانطلق كبير الجند لمـا امـر الملـك. عسـكر الملـك وجيشه هناك وفي منتصف الليل نادي الملـك على الجن فحضـروا عنـده فـامرهم بإقتحـام مملكة( في) ورد عليه ملوك الجن بعدم استطاعتهم ذلك. حينها غضب الملك وزمجر وأمر بإحضار الشيخ ولكن الجند بحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه .عندها صرخ الملك اجمنون في الجن وقال : إذهبوا لا حاجة لي بكم, غدا صباحا نقتحم عليهم بجندي۔ نام الجميع تلـك الليلة إلى ان اصبح الصباح فاخذ الجند بـالتجهز وإعـداد خيـولهم وتفقـد اسِـلحتهم وقـد زاد الملك تحيرا بإختفاء سموطان وظن به السوء وهو لا يدري ما يصنع بعــد ان وعــده الشـيخ بالتكفل بهم وحيث أن جند الاعداء كثر وهم أقل. وفيما هو كذلك إذا يسمع جلبــة وتــراكض بالخـارج فخـرج من خيمتـه لـيري الجنـد يتحفـزون للقتـال فنظـر ورأي ثلـة من الفرسـان تقترب, فركض إلى جنده وحثهم على الاستعداد ثم وقف وتمعن في اولائك الفرسان فــإذا الشيخ سموطان يتقدمهم على فرسه وبقي الملكِ أجمنونِ ينظرهم متعجبا حتى وصلوا إليه فنزل أحد الفرسان من خيله وقبل يد الملك أجمنون وهـو يقـول: أنـا الملـك ميشـا يـا سيدي. فتعجب الملك من ذلكِ وصافح الملك ميشا واخذه إلى خيمته هو وحكماءه وقادته, والشيخ معهم وقد كان الملك أجمنون يرمق سموطان بنظـرات تعجبيـه في طـريقهم إلى الخيمة القيادية. وبعد أن جلس الجميع تكلم الملك أجمنون وقال أيها الملك ميشا تعلم أنــا جأنا لقتالك... فقاطعه الملك ميشا وقال : أعلم ذلك ولكن مـا حـدث ليلـة البارحـة ينبـأني انكم منتصرون علينا لا محاله, فلماذا نريق دماء بعضننا بعضـا ؟ تريــدون المفتـاح ؟ خــذوه ولكن دعنا نكون صحبه وأصدقاء مسالمين. تعجب الملك أجمون من ذلك ونظر إلى الشيخ سموطان ثم توجه للملك ميشا قائلا : قلت بعدما ليلة البارحة ما معنى ذلك ؟ قـال الملـك ميشا: بينما انا نائم في قصري ليلة البارحة إذا بهذا الشيخ الفاضل. واشـار إلى سـموطان. قد رفعني بيديه من سريري وطاربي من شرفة قصري إلى السماء حتى رأيت الارض كبر رأسي, وتعلقنا هناك وقال لي : ألقيك الان إلى الارض فتصبح رمادا ويختلط مخك بالتراب, ماجأناكم الا لأجل المفتاح, أحقن دماءكم وسلم للملك أجمنون. فقلت أنه يفعلها, ثم يفعل أكثر من ذلك بجندي, فلا حاجة للقتال, وهذا ما حدث. عندها بدى الملك أجمنون مسرورا من فعل الشيخ وقد أنجز وعده. حتى رأى الملك أجمنون الجن وقد أقبلوا على الخيمة. ففزع الملك ميشا من منظرهم وصاح بهم الملك أجمنون: ألم أقل لكم أني لست بحاجة إليكم لماذا عدتم ؟ عندها تدخل الشيخ وقال : لا بأس يامولاي أنا أمرتهم بعدم الحراك وما كانوا ليخالفوا لي أمراء عندها قال الملك ميشا : تفضلوا معنا يا مولاي فهي مملكتكم تحلون علينا أصدقاء وأصحاب مكرمون. توجه الملك وجيشه إلى داخل المملكة وضيفهم الملك ميشا فأكلوا واستراحوا حتى طلب الملك أجمنون القفل, فأخذه الملك ميشا إلى مكانه وقال:

Gen # 6 111

ها هو سيدي تحت تصرفكم. أخذ الشــيخ ســموطان ديفي إلى القفل وقد وقف الملك أجمنون هناك ينظر متأملا هل سيقدر الصبي على إخراجه أم لا ؟ هل ماذكر في الكتاب السليماني صحيح أم هو خرافة ؟ هل أضاع صحيح أم هو خرافة ؟ هل أضاع جهده ووقت إنتظاره وصبره في رأسه سلبا وإيجابا حتى تقدم سموطان ومد يده وأداره فإذا المفتاح يدور وخرجت حلقة القفل وأصدرت صوتا لدى

قفزها للاعلى وأنفتح القفل و جميع من حضروا مبهورين من ذلك الموقف المهيب. حيث لم يفتح ذلك القفل منذ أقفله سليمان وأخذوا بتلك الإضاءة المشعة التي خرجت من ثقب المفتاح ولم تنطفئ شعلتها حتى أخرج ديفي المفتاح تماما من القفل, وأصبح في يده, ولم تتملك الملك أجمنون الفرحة وقهقه من الفرح, وأخذ يقبل ديفي والصبي مندهشا منه. عندها تقدم الوزير لوذا ليأخذ المفتاح فقطع سموطان عليه الطريق وكاد أن يوقعه أرضا وأخذ المفتاح وجعله داخل خيط قوي وألبسه قلاده حول ديفي. فقال الملك أجمنون لسموطان وهو ينظر لما حصل لوزيره: لا بأس ولكن تأكد من أنه لن يضيعه وإلا ضعنا معه.

أخذ جيش الملك أجمنون يـأكلون ويختلطـون بشـعب مملكـة( في). حتى دخول الليل وهم في مـرح وفـرح. شـاهد الـوزير لـوذا الملـك

ميشا يقف فوق قنطرة عالية يطالع الجند في أسفل ساحات القصر وهم يمرحون. يقف منتصبا ويديه إلى خلفه بهدؤه ومنعزل. فمشي الوزير إلى أن وقف بجانبه, ووقف وقفته ثم بدأ لـوذا يقـول: الملـك أجمنون خرج من مملكته وهو ينوي غزو الست ممالك كلها. والتفت لوذا إلى ميشا ينتظر اجابة فأجابة ميشا دون أن ينظر إليه ببسـاطة قـال : لديـه القـوة الـتي تجعـل من عـزم كـذاك هينـا ولم لا ؟ وهـو يحارب بقوة الجن. فقال الوزير : ما الذي يدفع ملكا إلى تـرك مملكته وأهله دونما حماية من أجل تحقيـق هـدف سـاذج ؟ بـل وأي هدف مهما كان لا يستحق التضحية. فنظر ميشاإلي لوذا ونظـر اليـه لوذا قائلًا : نعم لم يترك آلا بعض الحراس, فغزوا بهذا الحجم يحتاج فيه إلى أضعاف أضعاف من خرجوا معه. فقال ميشا : ذلـك الشـيخ الذي معه, لولاه لمـا تجـراً على الخـروج في طلب المفـاتيح. فقـال الـوزير : هـذا صـحيح ولكنـه لِيس وحـده القـادر على الاتيـان بتلـك الخُوارِقُ. فلقد سمعت أن له أخان يفوقانه قدرة. فقال ميشا وقـد ساوره الظن في الوزير : لالا لقد أصبحنا أصدقاء الان بل وأعــز من الأخوة. فقال له الوزير: في مملكة الملك أجمنون كتاب نادر. فانتبه إليـه ميشـا وشـد تفكـيره وأكمـل الـوزير قـائلا : يمكن لمن يعـرف طريقة إستعماله فعل أكثر مما يفعل الشيخ, الطيران والاختفاء وغيره. فنظر اليه ميشا قائلا : وما مصلحتك في إخباري كل هذه المعلومات ؟ فقال الوزير : أساعدك على دخولها بجيشك وأحكمها بالنيابة عنك ,أنت هنا وأنا هناك, بإسمك طبعاً. تردد ميشا من أن تكون تلك خدعة من الملك أجمنون, إمتحانا لوفاءه فقال للـوزير: الخيانـه طبع دنيء , لن توصـل صاحبها إلا للهلاك. فقـال الـوزير : كـذلك الجبن, يوصـل إلى الهلاك أحياناً. فقـال ميشـا وهـو ينصـرف ويديه خلف ظهره ونظر إلى الوزير بإحتقار: لا أتمنى أن يكون معي وزيرا مثلك. وسار عنه ميشا بينما صرخ عليـه لـوذا من وراءه قـائلا: بلُّ قُل, لا تتمنَّى أن يكون لك عـدوا مثلي. في نفس الـوقت أخـذت روث ديفي إلى الاجنحـة الملحقـة بالقصـر ودخلت معـه إلى غـرف الحريم, حريم الملك ميشا, فامتنع هرمس عن الدخول معهما. وفي غرف وأجنحة الملكات والأميرات وحيث المكان يضج بالجواري لم تتأقَّلم رُوث مع ذلك الجو الغريب عُليها, فأحسـت بالْضـجر فَأُخـُذتُ ديفي وخبرجت من بـاب خلفي أفضي بهمـا الي حـدائق ومتنزهـات القصـر الخلفيـة الخارجيـة. وإذ همـا بين الاشـجار رأت روث بعض الفرسان بالجوار وهم يبحثون في الظلام من بين الاشجار, وسمعت

أحدهم يقول لأصحابه من على ظهر جواده: لقد كانا هنا منـذ قليـل, يجب إلا يفلتا منا, وإلا لن نجد فرصة مماثلة. عندها تحرك ديفي فـرآه ذلـك المتكلم فصـرخ على زملائـه فأخـذت روث يـد ديفي ورکضت ہے إلى أسطبلا مهجـورا منزويـا تـداورت عليـه الاشـجار الكثيفة. فدخلت هي وديفي فيه, فشاهدا أحد الرعاة وقد أوقد على النار يعد طعام العشاء هنـاك قريبـا من الزاويـة, فأفزعهمـا مِنظـره المتشرد المخيف وبخاصة عندما إبتسم وبانت أسنانه. فلجـأت الي الجدار مع ديفي بينما وقف هو ينظر إليهما بطمع, وقاطع طمعـه أن سمع أصوات خيول تتوقف بالخارج عندها ركضت روث وديفي بيدها وهي تتنفس بسرعة إلى تلك النار التي أوقدها الرجل الملتهي ينظر الى القـادمين من البـاب, وأخــرجت روث من جيبهـا قرصـا بحجم الدرهم وشطرته إلى نصفين وهي تسمع وقعات أقدام لجنـد عنـد الباب, وألقت بنصف قر ص في النار وهي تنتفض من الخوف, فانتبه ذلك الرجل إلى ما القته روث في النار, ووقيف لا يعلم من يهيط عليه, وقد بدأت النار يتصاعد منها دخانا مختلفا, فـدفعت روث ديفي إلى الزاوية وغطته بجسمها وأغلقت عينيه بكفها كما أغمضت عينيها وذلك الرجل مستغربا مما يحصل لـه بسـرعة وفجـاة, ودخـل عليـه الَّجند بقوَّة وهو واقـف متسـمر مكانـه فـرأَي الجنـد نهـراً من خلـف الرجل الذي ينظـر إليهم غـير مـدركا لمـا خلفـه, وإذا بتمسـاح كبـير يخرج من النهر فاتح فكِـه العظيم فصـعق الجنـد من هـول مـا رأوا, وانتبه الراعي خلفه ورأي ذلك المنظر المرعب , عنـدها هجم عليهم التمسـاح بصــوت المفــترس النهم, فتــدافع الجميــع إلى الخــارج يسقطون فوق بعضهم البعض, وهربوا وبعضهم لم يأخَـذَ جـواده في الهرب, ولم يُرد الا الابتعاد عن ذلك التمساح قدر المستطاع, و بعــد قليل خرجت روث وديفي معها تترقب الطريـق فـإذا هي خاويـة, إلا من حصان واحد واقف هناك بالخارج يرعى العشب, فتحـركت إليـه ودفعت بـديفي فـوق ظهـره وركبت وراءه وانطلقت مسـرعة إلى القصر. وفي ردهات القصر كانت روث ومعها ديفي يخبران الشيخ سموطان ما كان من أمر جنود ميشا, فتقدم سموطان إلى حيث كـان يجلس الملـك أجمنـون وجماعتـه يضـايفهم الملـك, فإسـتاذن الملـك أجمّنـون من الملـكُ ميشا لبعض الـوقّت, فـإذن لِـهُ ميشـا متوجساً. وعندما إختلي بالملك أجمنون أخبره سـموطان أن الملـك ميشا حاول أخذ المفتاح فبعث بجنوده لمهاجمة الصبي ولم يفلح, عندها دخيل المليك أحمنيون على المليك ميشيا وعنفيه على فعلتيه

فاضطرب المجلس وتغيرت أحوالهم من لهو الي جـد, فـنزل ميشـا من كرسيه ووقف قبالة الملك أجمنون متظاهرا بالجهل وهـو ينظـر الى ملوك الجن المتحفزة, فدار عِليه سموطان ووقف وراءه, وقال للملك أجمنون بحزم ونية: ماذا تـأمرني فيـه يـا مـولاي؟ عنـدها خـر الملك ميشا أمام قدمي الملك أجمنون متباكيا, مستميحا, متوسـلا, وهو يعلم من هو الشيخ وكيف فعله وقال للملك وهو يمسك بقدميه: لدي ما يهمكم أن تعلموه. عندها زاغِت عيني الوزير لوذا, وظن أنه يفضحه, فبدأ يجهـز نفسـه لكذبـة أخـري ينقـذ بهـا نفسـه. فقال الملك ميشا : أنتم متوجهون إلى مملكة( جاما) أليس كذلك ؟ فقال الملك أجمنون: نعم ولكن ما دخل هذا فيما فعلت جنودك؟ فقال الملك ميشا: ماذا تعلمون من أمرهم ؟ قـال الملـك أجمنـون: نعلم ما نعلم وما دخلك في هذا ؟ قالِ الملك ميشا وهـو ينظـر إلى وراءُه مستعطفًا سموطان : يمكنني أن أمدكم بالمعلوم أت الكأفيـة عنهم وعن مليكهم مقابـل أن تصـفحوا عـني. هـز سـموطان راسـه للملك أجمنون وقال : لا بأس نسمع أولا فقال الملك أجمنون: تكلم ما لديك ؟ فقَال الملك ميشا : ملكهم ملك قوي يدعى شمشون وهو ملك جليل القدر عظيم الجاه له جنود لا تحصى, ولــه إبنــه ذات حسن وجمال وفصاحة وفروسية, وقد خطبها ملوك كثر فلم يسمح لهم بها, لكونه مغرما بحبها وصار كل من يخطبها يمنعه ويـرده بغـير فائدة, فيرجع الخاطب غضبان إلى أن يجمع العسكر ويعود إليه محاربا ومقاتل,ا فينكسر عسكر الملك القادم لأن الملـك شمشـون صاحب عساكر كثيرة, ثم أنه لما طال عليه الامـر وعِلم أنـه تحـِارب مع جميع الملوك ضاق صدره وقـد ذهبتِ منـه بعض أموالـه, فأشـار علَّيه وزيره أن يدبره. فقال له الوزير : أبعدها عن هذه الـديار وكـل من جاءك خاطبا قل له ما هي عندي بل إنها سرقت وكـل من فتش عنها ولقيها فهي له. عندها قال الاميرهيرود لميشا : إذا لماذا لم تجد أنت في طلبها طالما أنك تعرف سرها؟ قال الملك ميشا لهيرود : أنا رجل عجوز مالي والزواج, كما أنني لدِي نسوة كثيرات وإنما ذلك من طبع الشباب من مثلك أيها الامير بأن يركبوا الصعاب ويطلبوا المستحيل, كما أن الملـك شمشـون ملـك شـرير ماالـذي يُضـمنَ لي أن حصـلت عليهـا ألا يحـاربني عَليهـا, وهـو ُذوَ مملكــةُ عظيمة.. فقاطعهما الملك أجمنون قائلا: أكمل أيهـا الملـك حكايتـك ولا أرى لها فائدة عندنا غير أننا عرفنا قوة خصمنا أكمل. فقال الملك ميشا: وافـق الملـك شمشـون وزيـره وبـني لهـا قصـرا على جزيرة بين البحور ورتب لها الخدام والحرس هناك, ولها عشر جوار كأنهن الاقمار يضربن على الالات, مطربات ماهرات وعليهن واحدة وهي كبيرة الوصيفات ذات حسن وبهاء, وللملك شمشون عشرة أبناء ذكور, وكل واحد منهم يحكم على مدينة من المدن القريبة من المملكة بجنودهم وعتادهم. عن توقيف الملك ميشا عن الحديث فوقف الملك أجمنون متفكرا ثم سار إلى الشيخ سـمِوطان وقـال : ما تقول في هذا؟ قال سموطان : هذه معلومات لا بأس بها ولكنهــا ليست بتلك الاهمية ولكنا لا نستفيد شيئ من قتله وقـد نـوغر علينـا جند مملكته من بعده بلا فائدة. فقال الملك أجمنون يساسر الشـيخ والملك ميشا راكع على الارض ينتظر ردهم : إذا ما العمل؟ فقال الشيخ وهو يتوجه الى الملك ميشا : لا بأس هذه معلومات مفيدة وقد أنقذت بها رأسك هذه الليلـة, ولكن لا يمكن ان نثـق بـك بعـدما فعلت. وتوجـه الشـيج إلى بـرجيس ملـك الخميس وقـال لـه : لازم الملك ميشا في نومه ويقظته, فاذا علمت منه الغـدر إقطـع رقبتـه. عندها فرح الملك ميشا وشكر سموطان على صنيعه وفـزع عنـدما رأى برجيس قد إختفى من أمامه عندما أشار سموطان للملك ميشا بيده وهو يقول لـبرجيس : هـو معـك . رافـق بـرجيس الجـني الملك ميشا حتى خارج ممرات القصر وهو في الطريق تقدمه برجيس إلى إحدى الجرار المزخرفة التي تـزين الممـر حيث الملـك ميشا قادم باتجاهها, فأوقعها برجيس أمام الملك ميشا فجفل الملك وأغمض عينيه تحسبا لانكسارها وفتح عينيه ليراها لم تنكسر ولكنها مائلة الى الارض. ثم رفعت لتقف على قاعدتها مـرة أخـري, عنـدها تأكد الملك ميشا أن ذلك الجني يرافقه كظله فعلا , فأسـرع الخطـا إلى غرفته دون أن ينظر خلفه ولم يخرج من غرفته, إنصرف الشيخ من مجلس الملك أجمنون يبحث عن هرمس حتى وجده فقال لــه : لقد وكلتك بحراستهما. وقالها الشيخ بطريقة توبيخية حتى أن الجني أطـرق رأسـه وقـال : سـيدي لقـد دخلا إلى حـريم الملـك. فقـالُ الشيخ : ألم يكن بوسعك الاختفاء والـدخول معهمـا ؟ قـال الجـني هرمس : سيدي لم أشا أن أنظر إلى ما لا ينبغي النظر اليـه. عنـدها سامحه سموطان وقال له : مرة أخرى لا تسمح لهمـا بالـدخول في مكان لا يمكنك انت الدخول اليه. فقال هرمس : أمرك سيدي. في تلك الأثناء اقترب الأمير هيرود من أبيه الملك وقال: لقد أعجبني ما وصف الملك ميشا لتلك ألأميرة الحسناء. فقـال الملـك : نعم وأنـا كذلك. عندها قال هيرود: اريدك يا أبي أن تزوجنيها. فقال الملك: ما بالك هل ترانا نملكها أو نملك أباها؟ فقال هيرود أعني بعد أن نتغلب عليهم. فقال الملك وهو فرحا : هذه بشارة جيدة هي لـك إذا ما ظفرنا بهم .

في صباح اليوم التالي تجمع حشد الملك أجمنون وخرجوا من المدينة محملين بالزاد والشراب وكان هناك الملك ميشا على الشرفة يلوح اليهم يودعهم مبتسما, وبعدما توقفوا عن النظر اليه وواصلوا التقدم بقليل كشر الملك ميشا وأخذ يسب ويلعن, فاذا من وراءه قد إرتفع من على الطاولة طشت به ماء لغسيل الايدي إرتفع حتى فوق راس الملك ميشا وهو منشغل باللعن والسب ولم يتوقف حتى انسكب عليه الماء فشهق متجمدا, ثم نزل الطشت على رأسه واصبح رأسه بداخله وقد غطاه حتى رقبته وهو جامد لا يأتي حركة فلقد علم أن برجيس الجني ما يزال في الجوار .

## الفصل الثالث

تقدمت الجيوش وساروا في الغابات الكثيفة بضعة أيام حتى وصلوا إلى سهل من السهول فعسكروا عند غروب الشمس واستراحوا وقاموا بطبخ الطعام حتى أن الدخان علا وكثر, فأكلوا وشربوا, بعدها أخذت روث ديفي وغسلت له يده وفمه من الطعام وهي بعدها أخذت روث ديفي وغسلت له يده وفمه من الطعام وهي تنظر الي فوق كتفها حيث هرمس واقف ينظر اليها تغسله, وإذ هي كذلك رأت هيرود ينطلق من المخيم بفرسه يعدو إلى الغابة خارج المعسكر فقامت مسرعة ثم رجعت حيث نست ديفي وقالت لهرمس: إعتني به حتى أعود فأجابها هرمس برأسه بنعم مستغربا من عجلتها, وراقبها تأخذ حصانها وانطلقت تعدو به وراء هيرود حتى إلحصان حيث لمحت فارس يتمشى في الغابة فلحقت به بهدؤ الحصان حيث لمحت فارس يتمشى في الغابة فلحقت به بهدؤ متسللة حتى وقف الفارس ونزل عن فرسه وأخذ سيفه وراح يضرب به في الهواء, ثم قام بضرب كل ما حوله من الاشجار وكأنه في عراك عنيف ثم لوح بسيفه مستديرا الى صوت أحدهم يقترب منه فاذا هي روث وقد اشار اليها بسيفه بعزم فأنزل هيرود سيفه

لمـا رآهـا وقـال : أنت!! تقـدمت روث منـه قائلـة : لمـا كـل هـذا الغضب ؟ فقال هيرود وهو يعاين سيفه ممسكا به بكلتا يديـه : لقـد خرجنا للغزو, ومع هذا لم أستعمله حـتي الان, اني متشـوق للقتـال, لقتال حقيقي. فقالت روث مستنكرة : وهل ينبغي أن يموت احدهم لتشعر بالتحسن؟ قـال هـيرود: إنـك فتـاة لا أتوقـع منـك فهم ذلـك. فقـالت : نعم في الحيـاة الـتي عشـتها لم نكن نختلـط بـالكثير من الناس. فرق قلب هيرود لها قائلا : هل كنت وحيـدة ؟ وعنـدما قـال لها ذلك وكأنه غرز سيفه في جرح قديم تحاول إلمامه فتنهدت وقالت : أُعني من هناك ؟ أمي أو ماري أو ديفي و سموطان, في مِكان معزول بعيد عن الناس, كنتَ أَفَـرَجَ كَثَـيرا عَنـدما يـأَتَى أحيانـاً أحد القرويين للتطبب لدي سموطان,وأستغل الفرصه للتحــدث الي كل من يزورنا, ولكنهم ليسوا بكثير ونادرا. عندها شعر هيرود كما شعرت روث في ظلمه تلك الليلة وفي تلك الخلوة ببعضهما بشيء يتحرك نحو بعضهما البعض. فقاطع هيرود ذلـك الاحسـاس الغـريب على شخص يحاول ان يكون صلبا طـوال الـوقت وقـال وهـو ينظـر الى طريق العودة الى المخيم: غدا أمامنا مسـير شـاق آخـر, ينبغي أن ننال قسطا من الراحة. وعنـدما قـال هـيرود ذلـك تنفِسـت روثُ وخر بنيان ذلك الشعور الجميل متكسرا على الارض وكأنها لا تريـد الذهاب فقفز هيرود على جواده وقال : أسابقك في العودة. عندها قفـزت هي الاخـري على جوادهـا وأخـذا يتسـابقان الي المخيم. في تلك الاثناء وإذ هيرود وروث يتحادثان في الغابة إفتقد ديفي صديقته روث فظن أنها قـد أختفت, فـأخرج طاقيتـة ولبسـها على رأسـه فـأختفي, فجـزع هـرمس عنـدما إختفي ديفي وأخـذ يبحث عنـه في المكان فلا يجـده, ولكنـه يمكنـه أن يسـمع ضـحكاته, وإذ هـو كـذلك ذهب ونادي سموطان فحضر الشيخ إلى تلـك البقعـة المعزولـة من المخيم حيث إختفي ديفي وأرشـده هـرمس إلى حيث كانـا, وكـان سموطان يسمع صوت ضحكات ديفي ولا يبراه, فأخذ سموطان يلاطفه ويتكلم معه طالبا منه أن يظهر نفسه ثم أخذ سموطان قطعة من قماش الخيم ووضعها على رأسه وأخذ الشيخ يخلع قطعة القماش من راسـه عسـي أن يقلـده ديفي, وبعـد برهـه ظهـر ديفي وصـرخ صـرخة الظهـور والطاقيـة في يـده , فهجم عليـه الشـيخ وأمسـك بـه وحـاول إفهامـه ألا يفعـل ذلـك مـره أخـري, وأمسـك سموطان بالطاقية في يدة وقال : إنها الطاقية لقد أحضرتها معـك. وفكر سموطان قليلا ثم خبأها في مخباء ديفي وقال وهو ممسكا بديفي من عضدية: لعلها تفيدك في وقت ما. في تلك ألأثناء وصلت روث ومن مظهر سموطان وهو ممسكا بديفي علمت روث بوقو أمر ما فركضت إليهما وجلة وقالت: ما الذي حصل ؟ نظر إليها الشيخ بغضب ووبخها قائلا: قلتي من سيعتني بديفي أليس كذلك ؟ لا أراك تعتنين به. ثم إنصرف عنها الشيخ فسألت روث هرمس فقال وهو يشير إلى ديفي: لديه طاقية إذا لبسها إختفى. تحققت روث من جيبه وديفي يضحك, فإذا هي الطاقية وقد تعرفت عليها.

إختفيتي عنه.

في صباح اليوم التالي سار الجيش في مسيرة طويلة بين كثائف الاشجار حتى خرجـوا الى سـهل من السـهول منبسـط واسـتطاعوا رؤية نيران مدينة قابعة على مدى النظر, فعسكر الجيش هناك. وبعد أن أكلوا عشائهم تجمعوا في خيمة الملك أجمنون فقــال كبـير الجند: مولاي أظن أنهم قد علموا بمجيئنا منذ فترة طويلة. فقال الملك: وكَيفَ عرفَت ذلك؟ فقال: ذهبت إلى أقرب مكان من أسوار المدينة فـرأيت العـدِد الـتي على الأسـوار والتجهـيزات, ومثـل تلـك التجهـيزات تتطلب أيامـا لتجهيزهـا, ثم إن قسـم كبـير من الجيش يعسكر من حول اسوار المدينة, مما يعني أنهم قد استجلبوا المــدد لعلمهم بمجيئنا اليهم. فقال الملـك أجمنـون: أتمـني أن تكـون هـذه المدينة كمثل سابقتها فلم تكلفنا مدينة الملك ميشا رجلا واحدا. فتكلم هيرود وقال : مولاي الملك , إذا كان صحيحاً أن الملك شمشون يمتلك عددا كبيرا جدا من الجنود ألا تـري أنـه من الأفضـل اللجوء الى حل غير الاشتباك الجماعي.. وتردد هيرود قليلاً ثم قال : لا أُقصَد نفسي وإنما اقصد جندنا الأقلِّ عدداً. تكلم الوزير لوذا وقال : مولاي الملك, ألا يستطيع سموطان تكـرار فعلتـه الـتي فعلهـا مـع الملك ميشا ويخطف لنا الملك شمشـون؟ نظـر الشـيخ الي الـوزير وفهم مقصده وقال : هذا صحيح وقد فكـرت في ذلـك ولكن حينمـا عسكرنا بعثت أحد الجان الي هناك ليستقصي أمرهم, فوجـده ملكـا لا يهاب شيئا ويمكن أن يضحي بنفسه فدية لشعبه, الملك شمشون ليس كالملك ميشا الضعيف, وإنما هو ملكا متمكنا لا يهـاب المـوت, وافِرُض أني قتلته, فـوراءه من يحـل محلـه وهم ليسـوا بأقـل منـه شأنا, وإنما جميع من حوله على شاكلته. حينها خسيئ الـوزير لـوذا وأصبح وجهـه يابسـا فقـال هـيرود : مـولاي الملـك أرى أن نـدعوهم للقتال فردا فردا لكي نجنب انفسنا مذبحة عظيمة سـواء بنـا أوبهم.

فقال الملك : هذا هو الرأي, ولكن لنرسل اليهم كتابا أولا نـدعوهم فيه للاستسلام لعلهم يقبلون. ونادي الملك على شهلون فحضر فقـال لـه الملـك: أكتب للملـك شمشـون. فكتب وبعثـه بالكتـاب فانطلق شهلون من فوره. في تلك الاثناء كانت روث وديفي يتمشيان بين الجنـد فـإذا جنـدي مـع أصـحابة وهم يهـزؤن بهـرمس ويقولون : أنظروا إلى هذا الحارس المستعبد. فنظـر إليهم هـرمس وزمجـر فهدأتـه روث وقـالت لـه : لا تكـترث لهم أنت صـديقي وهم يغارون منك فقال الجند وهم يضحكون: جليس الفتيات والاطفال والمسوخ. عندها غضبت روث وقالت في غضب لهرمس: أريهم قوتك ياهرمس. حينها نفخ عليهم هرمس نفخة قويـة طـيرتهم كلهم وأوقعتهم على قفاهم متالمين متأوهين, فأخذت روث تضحك عليهم فســايرها في الضــحك ديفي ثم هــرمس وانٕصــرفوا عنهم وهم يتضاحكونِ . وصل شهلون رسول الملك أجمنون إلى الملك شمشون وألقي الكتاب بين يديه ففضه الملك وقرأه وهزاً بـه. وقـد جلس شمشون بين أشد القواد و الحكمـاء من حولـه فنظـر الملـك شمشون إلى أبناءه الملوك العشرة من حوله وقال : يا أبنـائي هـذا الملك أجمنون يدعونا للاستسلام ماذا ترون ؟ فقـالوا كلهم بصـرخة واحدة وضربوا على سيوفهم المغمودة : الحرب... الحرب. حتى خاف شهلون الرسول من تلك الصيحة المدويه في القصـر. فتبسـم الملك شمشون ونظر إلى شلهون الرسول وقال: هـل سـمعت؟ ثم تردد الملك ووضع سبابته على فمه كمن يطلب الصمت وقـال : لا , ردي سيكون أفضع من هذا, خذوا هذا الرسول واقتلوه واصلبوه ثم أبعثوا بـه على حصانه إلى الملـك أجمنـون. حينهـا ارتجـف شـهلون الرسُول وعول وصاح وقال : وماذنبي أنا يا مولاي, هـو من يحاربـك ولست أنـا, أنـا لسـت إلا شـهلون السـريع في خـدمتكم يـا مـولاي. فضحك الملك شمشون وقهقه فقاطعه حكيمه ووزيره وقال لـه في أَذنه : مولاي ان الرسل لاَتقْتل, فإن فعلت تحدثتُ بِذلك الملوك إلى أبد الدهر, وليس بمثل سيرتك أن تتحدث فيه الأمم بمـا يعيب. كـان الرسول شهلون ينظر إليهما خائفا وباهتمام فنظر إليه الملك عند إعتدال الحكيم وقال : خلوا سبيله, إذهب وأخبر مليكك بما حصل, اذهب وقل له تلقاكم غدا في النزال. خرج الرسول شهلون يهرول من شدة الخوف وقد ارتعدت مفاصله بعد أن ظن أن لا نجاة له من الصلب. دخل شهلون على الملـك أجمنـون وأخـبره بـالامر فقـال الملك أجمنون وهو ينظـر إلى إبنـه هـيرود: إذا نـدعوهم إلى الـنزالِـ المفرد. ففرح هيرود بذلك .

في صباح اليوم التالي إصطفت الجموع وكل ملك في مقدمة جيشه. أما روث وديفي فقد بقيا في المعسكر في حمايـة هـرمس. واصطف الاخُوة الستة بعد الشيخ ثم من قبله الملِك وهو ينظـر إلى جيش الملـك شمشـون وقـد سـد البسـيطة بـل أن ذلـك ليس كـل الجيش فمنهم من يعسـكر خلـف المدينـة, ومنهم على جوانبهـا لِم يقومواً للمعركة بعد, فقد كانت النيران هناك مشتعلة وهم وكأن الامر لا يعنيهم, فقال سموطان: مـولاي هـل تـري هـذا العـدد الـذي امِامناً ؟ قَـالُ الملـك: نعم يـا سـموطان ليس لنـا الا أن نخـرج لهم بأفضل ما عندنا. فقال سموطان وهو ينظر إلى ما بعـد الملـك حيث الوزير على فرسه على يسار الملك : ربما يرينـا الـوزير مهارتـه في استعمال السلاح. فبلع الوزير لوذا ريقه وقال : وهل يعقل أن أتقدم شجعان وأتباع الشيخ الكبير سموطان. حينها نظر الشيخ الى يمينه فاذا هو ملك يوم الاحد أفتاب ملـك الشـمس. حينهـا انطلـق افتـاب على الفور ودونما كلام الى وسط الميدان ولوح بسيفه البتار, فخرج له من جموع الاعداء فارس عملاق تخاف منـه الاسـود, زنـده بزند ثلاثه رجال, مطرز بالدروع, يلمع تحت أشعة الشمس مترصص بالعضلات لا يكاد حصانه يحمله من ثقله, وسار حتى وصل إلى أفتـاب و أخـرج من بينيـه بكلتـا يديـه, سـيفين عظيمين عريضـين ولكنهما ليسا حادين وإنما كلا منهما بعرض الخشبة, بشق في المنتصف, فتعجب أفتاب من ذلك وأخذ ينظـر إلى مـافي أيـدي هـذا الفارس, فنهز اليه أفتاب على غفلة وتقدم منه بخيله وهوي عليه بسيفه, فلما تلاصقت السيوف خبرج من سيف الفارس كبرات مسامير, اخترق أحدها صدر أفتاب وطبق فيـه والاخريـات لم تصـبه فـرجعت إلى داخـل السـيف مـرة أخـري بسلسـلة عجيبـة, فشـد الفارس سيفه نحوه وخرجت كرة المسامير من صدر أفتاب راجعــة إلى داخل السيف العملاق, فوقع أفتاب من ظهر جواده على الارض مدميا, فوجـل إخوتـه من المنظـر وخـافوا على أخيهم الاكـبر الهلاك حينما نزل الفارس من على فرسه وتقدم من افتاب المجروح الذي حاول القيام ولم يقم من على الارض ولما أراد الفارس ضربه مرة أخرى قفز عنه فأخطاه السيف ولكن لم تخرج منه أيـة كـرات هـذه المره, نهضِ أفتاب على قدميـه وهـو ممسـِكا بيـده اليسـري مكـان الضرية متألما متفحصا ذلك السيف, فعلم أن الكرات لا تخرج الا اذا

ما إصطك سيفه على شيء بقوة, واذ هو يفكر في ذلك قاطعه صوت قرع جنود الملك أجمنون على دروعهم. فتبعه الفارس وهوي بيساره بالسيف على رأس أفتـاب فـانحني أفتـاب, وناولـه الفـارس مباشرة بيمينه فكاد أن يصيب بطنه لولا أن قفز أفتـاب للـوراء وهـو في كل ذلك يؤلمه جرحه في صدره. عندها صرخ أخوه بهـرام بقـوة وقال : أفتاب. فنظر إليه أفتاب فاذا بهرام يقذفُ بإتجاههُ درعاً طـاًر في الهواء فامسكه افتـاب بيمينـه من الهـواء وهجم عليـه الفـارس مرة أُخرى بسيفه فصده أفتاب بالدرع, فناوله مباشرة الفارس بيمينه من تحته فما كان من أفتاب الا أن يصده بسـيفه عن يسـاره, وعندما إصطك السيفين خرجت تلك الكرات من السيف, وأصابت كرتان فخذ وساق أفتاب فخر أرضا وأخذ يزحف راجعا للوراء والفارس يتقدم نحوه بثقة, خاصة عندما سمع صوب الطبول من معسكره يحيوه وقد علموا نهاية خصمه, عندها ألقي أفتـاب بسـيفه بعد أخر طعنه واحتفظ بدرعه وأخذ يزحف للوراء حتى وصل إلى مكان قريب من الإشجار عند طرف اتصال السهل بالغابة المحيطة, والفارس يتبعه وكأنه أضحى فريسه سهله غير مستعجل عليه, فنفخة أفتاب نفخة قوية أرجعت ذلك الفارس الضخم الى الوراء قليلا ولكنه لم يقع من قوته, فتقدم الفارس مرة أخرى نحـو أفتـاب غير مكترث, حينها رأى أفتاب جذع شجره صغيرة مقطوعـة مـا زال رطبا, فقام اليه أفتاب وهو يعرج وحمله كـدرع بعـد أن القي درعـه, وتقدم منه الفارس وهوى عليه بسيفه فصده أفتاب بذلك الجذع فخرقت مقدمة السيف الجذع مما سـمح للكـرات الـتي بداخلـه من الخروج ولكنها التصقت بجذع الشجرة بقوة حيث كانت الضربة هاوية وأفتاب ما زال ممسكا بالجـذع, فحـاول الفـارس شـد سـيفه لتخليصـه فلم تخـرج الكـرات من الجـذع, ولم يـرد الفـارس جـذب السيف بقوة لكي لا تخرج الكرات باتجاه آخـر غـير السـيف, فهـوي الفارس بسيفه ألأيمن ناحية خاصرة أفتاب فقفز عنه تاركا الجذع من يده ليقع أرضا والسيف مركوزا فيه والفارس مازال يمسكه منحنيا معه, حينها أراد الفارس إخراج تلك الكرات من الجذع فألقي سيفه الايمن على الأرض وتوطأ الجذع بقدمه وانحني لكي يخرج سيفه بيمينه فقفز أفتاب بكل قوته وهوى برجليه الاثنتين على السيف فإصطكت يد الفارس بين قبضة السيف والجذع فصرخ متِاَلما, وأراد أن يمد يده اليمني ليأخذ سيفه ألأخر الملقي بجانبه, فأسـرع أفتـاب ونطحـه على وجهـه برأسـه نطحـه قويـة رمتـه الي

الخلف تاركا سيفه على جذع الشجرة والأخـر بجانبهـا. فأخـذ أفتـاب سيف الفارس الممدد بجانب جذع الشجرة وتقدم منه بسيرعة وهيو على الارض وهوى أفتاب بالسيف على جبينه فخرجت تلـك الكـرات وخرقت جسمه وتناثرت أجزاء رأسه ولم يحرك ساكنا, وتعالت صيحات أخوانه وجندهم فانطلق أخويه ماهتاب وأناهيد اليه وحملوه الى صفوفهم, فتقدم الملك شمشون قليلا بخيله وصـاح قـائلا : إلى الغديا أُجَمنُون, الى الغـد. وقفـل راجعـا يخـترق صـفوف جنـده الى المدينة. فدخلت بعض جيوشه وراءه وبعضها إلى المعسكرات حـول المدينه, وأصبحت الساحة خالية. أخذ الشيخ أفتاب الي خيمتـة وبـدأ بتطبيبه. أما الملك شمشون, فدخل قاعة ملكه وهو يزمجر ويقول: الجن, ماذا عسانا نفعل معهم وهم يحاربونا بالجن, جن ضد البشر ؟ آه كدنا نظفـر بـه لـولا ذلـك الاخـرق, لم يسـتطع التخلي عن سـيفه مقابـل سـيف آخـر بيـده, فتخلي عن الاثـنين. فتقـدم الي الملـك شمشون حكيمه الوزير وقـال: مـولاي شمشـون, سـمعت أن الجن يخافون الزئبق. عندها لمعت في عيني الملك شمشون بارقـة أمـل وأخذ الحكيم من كتفه قائلا : هل هذا صحيح؟ فهز رأسه الحكيم بالايجـاب. فقـال بعض من حضـر من الحكمـاء من حولـه: صـحيح.. صحيح يا مولاي. فردهم الملك قـأئلا: هـل سـألتكمَّ؟ أنـا أسـأله هـو. فأطرق الحكماء رؤسهم خجلا خائبين. ثم قال شمشون للحكيم الذي ما يزال يحيط كتفه بيديه : أعد لنا ما تستطيع من هذه المـادة لنلقاهم بها غدا, فإذا كسرنا شوكت جنهم هان علينا أمـرهم بعـدهم. في معسكر الملك أجمنون وقد دخل عليهم الليل دخل هيرود خيمـة الشيخ فوجده يطبب أفتاب وهو مستلقي على السرير. فتوجه هِيرود إِلَى أَفتابِ قَائلًا: كيف تشعر الأن ؟ فقال أَفتـاب : لَا يَمكنَ أَن أِشعر أحسـن وأنـا طبيـبي الشـيخ سـموطان رئيس الاطبـاء. عنـدها أصـاب الشـيخ سـموطان بعض الغـرور فتركهمـا هـيرود وخـرج من الخيمة فلمح وراءها نارا وبعض الاصوات, فإلتف حـول الخيمـة فـإذا هي روث وديفي ومعهما هرمس وشهلون يصطلون بالنار, فتقدم منهم وشعروا به يقترب, فتبسمت روث في وجه هيرود وقعد معهم على النار وقال هيرود وهو يتمعن في سيفه: وأخيرا سـأجرب هـذا السيف. فنظـرت إليـه روث بإعجـاب, ثم حـول هـيرود نظـره إلى هرمس قائلا : ظننت الجن يخافون من النار. فنظر بعدها هيرود إلى شهلون وتضاحكا فقال هـرمس : لقـد خلـق اللـه آدم من طين كمـا خلق الجن من النار فقال شهلون : هل يعني هذا أن النار لا تضرك؟

فنظر هرمس إلى شهلون بتعجب ثم أخذ شهلون قطعة من خشب النار وقربها من هرمس وقال: هل نجرب ؟ خـذ إمسـك هـذه النار إذا, ألم تخلق من النار؟ عندها نزع هرمس قطعة من طين العشـب تحته وضرب بها وجه شهلون بقوة فوقع على ظهـره متألمـا وأتبعـه هرمس بقوله: وأنت خلقت من طين فلمـاذا تـألمت منـه؟ فضـحك

الجميع على شهلون.

في صباح اليوم التالي تجهز الجميع للخروج ونادى هيرود على حامل أسلحته شهلون وقال: شهلون. فإذا شهلون يأتي مسرعا بالأدرعة والسيوف, فلبس هيرود ما عنده وصعد على جـواده ولحـق بالملك إلى ساحة القتال. وهناك كانت روث واقفه تشاهده, فحياهـا هيرود على طريقه وهو يعدوا بفرسه فتبسمت لـه ثم نظـرت روث إلى هـرمس قائلـة : ألا تشـعر برغبـه بالـذهاب مـع إخوتـك؟ فقـال هرمس : أنا أقـوم بمـا كلفت بـه وهم سـيقومون بمـا كلفـوا بـه, لا تخافي عليهم إنهم أشداء, إخوتي وأعـرفهم إنهم لم يتحمسـوا بعـد, تعالى لنشاهدهم من بعيـد. وذهب الثلاثـة إلى مرتفـع حيث يمكنهم مشاهدة المعركـة. إصـطف الفِريقـان فخـرج من فريـق الملـك شمشون رجل صنديد ِوفي يده فأس كبيرة ذو قبضـة دائريـة كبـيرة وفي صفوف الملك أجمنون وحيث إصطف الجميع سمع الشيخ صوتا من يمينه يقول : سِيدي. فالتفت الشيخ فإذا هو ماهتاب ينظـر اليـه, فهـز سـموطان رأسـه بالايجـاب. فـانطلق ماهتـاب لملاقـات الفارس في وسط الميدان, وعندما وصل إليه ماهتاب إذا بالفارس يترجل عن فرسه, فترجل ماهتاب هوأيضا, وداراً حول بعضهما, كـل يتأمـل خصـمة, فهجم عليـه ماهتـاب بسـيفه فـرده الفـارس بدرعـه وبادله بفأسه,وتبادلا الضربات والصدات فأراد ماهتاب إظهار قوته فنفخ الفارس نفخة قوية طيرته مسافة إلى الخلف, ولكن الفارس نهض وهرول باتجاه ماهتاب وعند وصوله عنده فتح الفارس بإصبعه فتحة من الفأس ولوح بالفأس في الفضاء بإتجاه ماهتاب فخرج من داخلِ تلك الفاس الزئبق وأصاب ماهتاب في يده التي بها السيف, فبدأت يده يخرج منها دخانا من أثر الحرق, وبدأ ماهِتاب يتألم فوقع سيفه على الارض, فتقدم منه الفارس وأراد التاكد من إضعاف ماهتاب فرشـهِ من ذلـك الزئبـق مـرة أخـِرى فرفـع ماهتـاب درعـه ليتقي وجهه فأصاب الزئبـق قدميـِه, فبـدأتا تخرجـان الـدخان فتعـثر ماهتاب وسقط وعاجله الفارس بأخرى فنثر عليه الزئبق في صدره وبطنه وماهتاب يتلوى من الالم والدخاخين تخبرج من جسده تأكيل لحمه, فإضطرب إخوته, وخاصة هرمس عندما علم أن ما يلقيه الفارس على أخيه هو الزئبق فقال لروث: لا تتحركي من مكانك وانتبهي جيدا إلى ديفي واعتني جيدا بأخي ماهتاب حتى أعود. واستغربت روث من وصيته الاخيرة حيث ماهتاب كان في المعركة. إختفى هرمس من أمام روث وتلبس بجثة أخيه ماهتاب حيث كان يتلوى من الالم في ساحة المعركة, وظهر في نفس الوقت ماهتاب عند روث حيث كان هرمس, وأخذ ماهتاب يتلوى أمام روث وهي لا تعلم ماذا حدث ولا ما تفعل, عندها إنطلق الشيخ مباشرة من الصفوف مما أدهش الملك وجميع الجند ماعدى أخوة الجن لم يدهشهم التفافه ورجوعه إلى أخر الصفوف حتى وصل إلى حيث روث وأخذ يعتني بماهتاب ولم يعلم أحد ما يحدث, وتقدم الفارس من هرمس الذي يبدوا على شكل ماهتاب وأطلق عليه رشات من الزئبق فتظاهر هرمس بالألم, والملك شمشون أعلى دده

وأطلق صرخة النصر لنجاح الطريقة الـتي أشـار عليـه بهـا حكيمـه, وتعالت صيحات الجنود من خلفه فنظر الفارس الى ذلك وانشرح واقترب من هرمس الذي أصبح تحت رحمتِه, وعنـدما وصـلت قـدما الْفَـارُس عَنـد رَأْسُ هـرَمس وأراد رفيع فأسـه ليقطـع عنقـه نهض هرمس مستقيما صحيحا معافيا فصعق الفارس من سرعة من كـان قبل قليل جثة هامدة فأخذته صعقة المفاجاة فتيبس وبهت, فأمسك هرمس بيد الفارس التي تمسك الفأس ولواها إلى وسط الفارس بقوة والفارس ما يزال ممسكا بالفاس وأغمده بين فخذيه فشقه إلى بطنه, وفتح الفارس فمه من ألألم ولم يستطع الصراخ من شدة الضربة فوقع صريعاً. هلل جند الملك أجمنون المندهشين ممـا حِصل بينمـا جن جنـون الملـك شمشـون وسـحب قواتـه إلى داخـل أبواب المدينة, ودخل قصره مزمجرا غضبانا وهو يجر برأس الحكيم الذي أشار عليه بالزئبق ويقول : هل قلت الجن تخاف الزئبق ؟ نعم رأيتهم يرتعشـون ويتسـاقطون خوفـا. ثم دفـع بـالحكيم فاسـتجمع الُحكْيمُ نفسه وقال للملك شمشون : مولاي, لِابد وأننا قد خدعنا. قال الملك وهو مغاضبا: خدعنا.. خـدعنا نعم, ألم تـري كيـف قصـم ذلك الجني الحقـير فارسـنا إلى قطعـتين. فلاذ الحكيَم بالصـمت. ثم تقدم من الملك شمشون أحد أبناءه وقال : لما لا نهجم عليهم مـرة واحدة فنفنيهم, لقد رأيت كم هو عددهم, إنهم لا شيء مقارنة بعددنا الكبير, نكاد أن نكبون عشيرة أضعافهم عبددا. فقيال المليك شمشون لإبنه: يا بني لولا أولائك الجن ما كنت اعترضت, هذا من رحمتهم بنا, أو حتى رحمتهم بأنفسهم.. ثم تردد الملك وقال: ولكن إجمع لي المجلس للتشاور في الامر. في معسكر الملك أجمنون حمل الشيخ ماهتاب ودخل به الى حيث يرقد أخيه أفتاب, وعندما رأى أفتاب ماهتاب على تلك الحال جزع له ولكنه كتم ذلك وقال له: إذا أتيتم لي بمن يسليني. فضحك ماهتاب وهو يتكأ على الشيخ حتى دخل وأرقده الشيخ بجانب أخيه وأخذ في تطبيبه وحيث دخل عليهم إخوتهم الاخرين يطمأنون عليهما.

خرج بعد قليل هرمس وراء روث عندما شاهدها تخرج من خيمة الشيخ ليكمل مهمته الموكل بها, فسارت وسار ورائها ثم سألته روث: ما الذي حدث هناك؟ لم استوعب شيء مما حصل. فقال هرمس: ذلك الفارس كان يلقي بالزئبق على ماهتاب ونحن معشر الجن لا نطيق من المعادن الزئبق. زاد ذلك الكلام دهشة روث فقالت: لقد رأيت الفارس يلقي عليك مثل ذلك ورغم هذا لم تتأثر. فضحك هرمس وقال: نعم أنا مختلف, لقد خلقني الله من أرواح عطارد والزئبق هو معدننا المفضل. ثم أراها هرمس خاتم الزئبق الذي يلبسه واستطرد قائلا: الزئبق معدن متشكل يمكن أن يتشكل في أي قالب أردت لهذا تشكلت بشكل أخي وأخذت شكله فلم يضرني من ذلك الزئبق شيء, بل على العكسي استمتعت به وهو يرشني به وتمنيت لويزيدني منه. فضحكت روث من قوله.

في قصر الملك شمشون تجمع الجميع في مجلس الملك وتكلم فيهم فقال: يا قوم, إنا في أمر جلل, فكما رأيتم ما نرسل إليهم احد إلا ولم يرجع إلينا, فما تقولون؟ إقطعوا لي برأي سديد. فقال أحد أبناء الملك: أرى يا أبي أن نهاجم الجن بالنار فهي تخافها وتخشاها. فنظر إليه الملك وقال: هذا رأي. والتفت الملك إلى الجموع وأكمل: وآخر. ثم قال أحد الحكماء: لا أرى إلا أن نهجم عليهم دفعة واحدة فنبيدهم عن أخرهم وليحصل ما يحصل. فقال الملك: وغيره. فقال أخر: أرى مولاي أن نحتال عليهم بحيلة ما. حينها قال ألابن ألأكبر للملك: أرى يا مولاي أن نبعث بمكتوب إلى الملك أجمنون, أن يحاربنا بما نحاربه به, آدمي لآدمي. فاستمع اليه الملك أجمنون أن يحاربنا على أكمل. فقال الابن: لقد سمعت عن الملك أجمنون أنه ملك عادل وقد يوافق. حينها أطرق الملك شمشون رأسه أرضا وقال: هذا رأى حسن أكتبوا له بذلك. فكتبول شمشون رأسه أرضا وقال: هذا رأى حسن أكتبوا له بذلك. فكتبول

بذلك كتابا وبعثوا به إلى معسكر الملك أجمنون. أخذ الملك أجمنون الكتاب و قـرأه ثم أعطـاه إلى الشـيخ الـذي بـدوره قـرأه ثم طـواه ونظر الشيخ الى الملك الذي كان ينظر إليـه بانتظـار الجـواب, فهـز الَشيخُ رأسـَه بالايجاب. عنـدها التفت الملـك أجمنـون إلى الرسـول وقال : نعم قد قبلت. فانصرف الرسول راجعا الى المدينة بالخبر. تجمعت الجمـوع في صـباح اليـوم التـالي كـل في صـفة وخـرج من جموع الملك شمشون رجل عظيم الخلقة أشعث أغبر متقلدا جميع أنواع الأسلحة, ذو صدر عريض ومنكبين وكأنهما وتدا خيمة, ولم يكد يصل ويتوقف في منتصف المضمار حتى جفل حصان هيرود وانطلـق مسـرعا من بين الصـفوف الأماميـه للملـك أجمنـون وفي لحظة كان هناك قبالته. والتحم الاثنان يهويان على بعضهما البعض, وبعد بضع ضربات غرز الأمير هيرود سيفه في صدر الفارس وأرداه. فانطلق أخو ذلك الفارس إلى الأمير فضـرب عنقـه وفصـل رأسـه, حينها انطلقت ثلة من صفوف شمشون ناحية الأمير وأخذ يناوشــهم حـتي سـقط هـيرود عن فرسـه, ثم أخـذ هـيرود يسـقطهم من علي ظهور خيـولهم, ولكنـه كـان يسـقطهم قتلي, فيضـرب هنـا ويضـرب هناك وكلما قضي على ثلة تتابعه ورائها ثلة أخـري وهـو يفعـل فيهم مثل ذلك, وكانت الجموع في صفوفِ الملك أجمنون يحيونه بضـرب الدروع وتعالى صراخ الهتافات, فأمر الملك شمشون من ضيق صدره أن يهجموا عليه, فهجم عليه الصف الأمـامي كلـه جريـا إليـه, فأخذ يناوشهم تارة وتارة يسقطهم قتلي حتى تكـاثرت عليـه الجنـد, فقفـزالي ظهـر جـواده وأخـذ بالضـرب فيهم يمينـا ويسـارا وأظهـر شجاعة ومهارة وقوة فائقة أعجبت الجميع, فلما ارتـأي الجـان ذلـك نظر الإخوة بهرام وكيوان إلى بعضهما البعض ثم إختفيا من على ظِهر جواديهما, وبينما كان الأمِير يكثر الطعن في جنود العـدو, كـان أحيانا عندما يتجه إلى ضرب أحدهم يراه يسـقط علي الارض مـدميا دونما أن يلحقه بشيء فكان يستغرب لـذلك فيبـارز الـذي أمامـه فيطعنه ويرى أخر على يمينه يسقط ميتا وهكذا أخـذت جنـود العـدو تتناهش من جوانبه كلما إلتفت إلى جهـة, حـتي فـنيوا فرجـع إلى صفوفه منهكا. وإذ هـو ينضـم إلى صـفوف الملـك أجمنـون لا حـظ إختفاء بهرام وكيوان من على ظهر جواديهما فأخذ موقعه على يسار الملك, فلمـا إسـتقر في موضعه لمح شـيئا يتحـرك عن يمين الملك فطل رأسه لينظره وإذا بالأخوة بهرام وكيوان على جواديهما فعلم من أمرهمـا فتبسـمـ زمجـر الملـك شمشـون وركـل جـواده وأفلته للريح قافلا إلى داخل المدينة وتبعه من شاء من جنده, فمد الملك أجمنون يده إلى إبنه وكذلك فعل الإبن فقال لـه الملـك وهـو ينظر إليه نظرة افتخار وإذ هما يشاهدان الملـك شمشـون يفـر من أرض المعركة: هذا أبني. فامتلأ صدر الفتى بالاعتزازـ

تراجعت الجموع كل إلى مكانه, وإذا كان وقت الليل وبعد تناول العشاء اجتمع الملك أجمنون بأعوانه وقال: ما ترون من أمر الملك شمشون ؟ فقال الشيخ: إذا ما استمرت الحال على ما نحن عليه الأن سينتهي بنا العمر ها هنا قاعدين, كل يوم نقتل منهم واحدا. فتكلم الوزير وقال: مولاي, لماذا لا نرسل أحدا من الجن فيقتحم المكان وهم لا يرونه فيسرق لنا القفل ويأتينا به, وتحل المشكلة بلا قتال. أطرق الملك رأسه ثم رفعه ونظر إلى الشيخ حيث كان صامتا والجن من حوله صامتين وقال الملك: ما تقول في هذا يا سموطان ؟

تكلم الشيخ وهـو يخطـوا إلى حيث يقـف الجـني كيـوان : هـذا ليس باستطاعتهم فعله, إذا ما لمس أحد من الجن ذلـك القفـل احـترق الجني في الحال, ولا لمس المفتاح كذلك, تلك المفاتيح السبعة في السبعة مدن تخص هؤلاء السبعة الجان, هل تـذكر يـا مـولاي عنـدما كنا عند القفل الذي في سرداب قصـرك, عنـدما ظهـر كيـوان هـذا, وأشـار سـموطان إلى الجـني بجانبـهِ وقـال : وأراد أن ِيتقـدم من القفيل فاعترضته أنا؟ قال الملك أجمنون : نعم نعم أذكر ذلك. فأكمل الشيخ وقال وهو يمد يده إلى صدر كيوان وأمسك بـالقلادة : أنظر إلى هذه القلادة, هذا هو شكل المفتاح مطبوع فيها ومكتوب فِوقها إسم المفتاح وحروف ورموزه. فاندهش الجميع وأصدروا أصوات استغراب ثم قال الشيخ : هـذا الجـني.. كيـوان ..ملـك على قبائل الجان التي تخدم في يوم السبت, وهو لا يستطيع حمـل ذلـك المفتاح إلا داخل هذه القلادة, وإلا إحترق به, كما أنه ولا بد أن يضعه أحد ما داخل قلادته حيث لا يستطيع كما قلت من لمسه بيـده وهـذا حال إخوته السـته. وأشـار سـموطان بيـده إلى الجن وقـال : ولهـذا السبب لا يمكن لهؤلاء الملوك السبعة أن يقتربوا من تلك المفـاتيح. حينها قال الملك أجمنون يائسا للحضور: إذا وما هوالبديل؟ فقـال الوزير لوذا : مولاي الملك أجمنون شديد القوة والباس, وحسيما رِأيت أن الملك شمشون ليس يجاريكم في قِـوتكم فمـا القـول في أمـر فصـل من ملـك إلى ملـك وتنتهي عنـد أقـدام الملـوك الأمـور.

ففرح الملك بما قال الوزير وأجابة مباشرة: لا بـأس أدعـوه للـنزال أحضـروا الرسـول فحضـر شـهلون وقـال لـه الملـك: أكتب. فجلس للكتابـة . فقـال الملـك أجنمـون : من الملـك العظيم أجمنـون إلى الملك شمشون, إعلم أن الامر بيني وبينك فإن أنا ظفرت بك كـأني قد ظفرت بمملكتك, والحال معي على ذلك سواء, أدعوك للمبارزة منى إليك, وغدا ألقاك في ساحة المعركة. ثم قال الملـك للرسـول شهلون : إذهب بكتابي للملك شمشون وعد بالجواب. فقال شهلون وقد خاف وارتعد مما سمع : مولاي الملك أجمنون أن تعفيني من إرِّسالي بهذاً الكتاب فإني أكون شاكرا لك مدى الدهر, فإن كلِّ مرة لا تسلم الجرة, قال الملك: لا تخـف إن قتلـك خـربت بلاده وأهلكت عساكره وجنده. قـال شـهلون : أيهـا الملـك العظيم إذا أنت أهلكت كل من في الدنيا بعـدي فمـاً ينفعـني؟ فضحك الملـك وجلسـائه ثم قال له الملك : لا بـد من مسـيرك. فتقـدم شـهلون من ِ إبن الملـك الأمير هيرود ليذهب عنه فرد الأمير قائلاً: لا أعارض أبي. فطلب شهلون من الشيخ وقال له الشيخ : لا تخف إذهب وأنـا أرسـل أحـد الجن معك فان أراد قتلك يخطف لإلينا. فقال شِهلون وهو يدور حـول المجلس بالكتـاب : يـا سـادات المجلس, أنـا مسـتجير بكم جمعيا, يا أهل المقامات الرفيعة, لا تتكلوا على مولانا الملك, لم يجــد فيكم من يتحكم بــه إلا أنــا, فهــل فيكم من يجعلــني معتوقــة ويتعرض لمولانا الملك ويأخذ الكتاب ويعتقني أنا من هذه القضية. عَندهاً تقدم الشيخ وقال : نا أذهب إليه فإن رفض قتلته في مكانه فقال شهلون : هذ هو الصواب. فضحك من بالمجلس. حمل نفسـه سموطان بدون حصانه وطار, وفجأة دخل على الملك شمشون في مجلس حكمه ولم يكن عند الملـك شمشـون أحـد في مجلسـه بـل كان مطرقا مهموما ماسـكا رأسـه والبدلـة الحربيـة مـّا زالت عليـه, وفجأة رفع رأسه لـيري الشـيخ سـموطان أمامـه فجفـل و قـال في فَرِعٍ : من أنت ؟ قال الشيخ : أيها الملك أنا سموطان وقد أتيتك من عنـد الملـك أجمنـون رسـولا, مـولاي يطلب حقن الـدماء, فقـد طلبتنا رجل لرجل ففعلنا من دون تدخل الجن, ولكنك أمرت جنودك بالهجوم على فارسنا دفعة واحدة ولم يتحـرك احـد منـا, وقـد رأيت فوتنا ورأينا قوتك, وكما تـري كيـف دخلت عليـك بلا إسـتإذان ولا حصان, فتنبه الملك شمشـون وقـال : صـحيح كيـف دخلت إلى هنـا متجاوزا كل الحـراس؟ إن ملككم هـذا عجيب, نعم بـل لديـه أعـوان غريبين. قال الشيخ : ولم ترى شيئا منا بعـد, لا يغرنـك عـددنا أيهـا الملك, إن عندنا ما لا تطيقة كل جيوش الدنيا, وسأخبرك من علمنا ما يطير بـه صـوابك. فتنبـه إليـه الملـك بإمعـان فقـال الشـيخ : مـع احتراماتي أيها الملك فإنا نكن إليك كل الاحترام والإعجاب مما سمعناه عنك من همتك وشجاعتك وسطوتك, وكما عايناه ورأيناه منك ومن جنودك حتى الان, ولكنا نعلم الجزيـرة الـتي أخفيت فيهـا جوهرتك المصونة. عندها صرح الملك فيه قائلا : ماذا تعنى ؟ فقــال سـموطان أنت تعلم مـا أعـني, إبنتـك الفائقـة الجمـال, ولوأردنـا التضييق عليك لأخذناها معنا ولن تستطيع بدونها صبرا حتى تستسلم, ولكنا أردناك فردا لفرد, شجاع لشجاع. عندها أخـذ الملـك يضحك و يضحك, ويسـيرفي الغرفـةأمام الشـيخ وكلمـا نظـر إلى الشيخ ضحك. وقد كـانت تلـك منـاورة من الشـيخ أن يهـدده بإبنتـه, حيث كان يعلم بأمرها من الملك ميشا ولكنه لا يعلم مكان تلك الجزيـرة, فاسـتخدم المعلومـة لاقنـاع الملـك. فتوجـه إليـه الملـك, ووقفُ أَمام وجه الشّيخ وقدّ بـدا جـاداً وقـال لـه : قلت أنـك رسـول الملـك فمـا هي رسـالتك ؟ رفـع الشـيخ المكتـوب وأعطـاه للملـك شمشون, فتناوله من عندٍه وحله من مربطه وقرأه وقال الملك: هذا يناسبني قلّ لمليّكك أني لا أكاد أطيق الانتظار حـتى ألقـاه غـدا, وأيا منا ظفر بالثاني عليه الامان هو وجنده من كلينا. فهز الشيخ رأسه بالإيجاب ثم نظرِ الملك إلى الشيخ نظرة متفحصَّه جانبيّة وقال : سوف يسـرني أن يكـون في مملكـتي حكيمـا مثلـك بعـد أن أقضي على مليكك غـدا. فقـال الشـيخ وهـو ينصـرف: لكـل حادثـه حديث. ذهب عنه الشيخ ودخل على الملك أجمنون وأخبره بذلك.

جلس الملك أجمنون في خيمته أمام بعض الشموع, وشابك بأصابع يديه امام صدره وأغمض عينيه وبدأ يتمتم بشدة انتفضت معها يديه, ثم رفع رأسه إلى الأعلى وهو مغمض العينين وقال: أربطاليس أربطاليس هبالس هبالس مبروس مبروس سباليس سباليس ككليم ككليم لطاليس لطاليس عباطيس عباطيس يبطيش يبطيش محابيش صحابيش ثم فتح عينيه وأخذ سيفه من الأرض بجانبه الأيمن وأخذ قلما ذا حبرا أحمر من النوع الذي لا يمكن إزالته بعد أن يجف, وبدأ يكتب بطول السيف هذه الأحرف بتركيز وإهتمام.

18~ 7 9 5 < 921 < 8 U1941

وبعد أن إنتهى من الكتابة أمسك السيف بكلتا يديه أمام وجهه وحد السيف عند أنفه وكأنه يريد أن يقطع به شيئا ثم أغمض عينيه وقال: أربطاليس كن معي. ومد السيف الى ألأمام وأرجعه الى عند أنفه ثم قال: هبالس كن معي, ثم فعل مثل ذلك وقال :مبروس كن معي, وفعل كذلك وقال: سباليس كن معي,وفعل كذلك وقال: ككليم كن معي, وفعل مثل ذلك وقال: لطاليس كن معي, وفعل مثل ذلك وقال: لطاليس كن معي, وفعل مثل ذلك مثل الأول وقال: صحابيش وقال: يبطيش كن معي, وفعل ذلك مثل الأول وقال: صحابيش كن معي, وفعل مثل ذلك ثم فتح عينيه وقال: لا غالب لكم إنكم أنتم الغالبون, بحق هذه الحروف أنتم الغالبون, بحق هذه الحروف

في صبيحة اليـوم التـالي تجمعت الجمـوع والكـل متشـوق لمتابعـة قتالُ الملوك. فتقدم الخصمان إلى الساحة على خيلهمـا وكـل نظـر إلى خصمه, وبدأ الطعـان واشـتد بهمـا والتحم, حـتي قبض أجمنـون بشمشون وقبض شمشون بأجمنون وجنذبا بعضهما فسقطي عن جواديهما ولكن الملك أجمنون كان ظاهرا بينما سقط شمشون على ظهره وأجمنون فوقه ممسكا به, فِـترك أجمنـون سـيفه وأخـذ بخنجره ووضعه على عنق شمشون, وأخـذ الملـك شمشـون يزفـر والملـك أجمنـون من فوقـه يضـيق عليـه الخنـاق حـتي ظن الملـك شمشون أنه هالك فتوقف عن المقاومـة, وقـام بـه الملـك أجمنـون وسلحبه إلى جهله صلفوفهم موجها وجله شمشلون إلى صلفوف مملكته, وعندما رآهم ورأوه على حاله تلك تقدم بعض الجند لنجــدة مليكهم من قبضة أجمنون, ولكن شمشون رفع يده لِهم وصرخ فيهم ليرجعوا فرجعوا وهم متحفزين, خاصـة عنـدما رأو أن صـفوف الملك أجمنون كانوا ليتقدموا لصدهم حينذلك. أخـذ الملـك أجمنـون شمشون إلى صفوفه وألقاه إلى جنده بقوة فقبضوا عليه وانحلت الصفوف ليروا من أمرهم وما سيحل من شأنهم. في خيمة الملـك أجمنون والجميع حضور أمر الملك وقال : أحضروا الملك شمشون. وأتبعها بضحكة قائلًا: شمشون ألأسير ـ فتضاحك من حوله. حضـرالملك شمشـون بين يـدي الملـك أجمنـون مقيـدا بالسلاسـل. ووضعوه تحت قدمي الملك أجمنون فنظر إليه الملك أجمنون وقال : والان يا شمشون هل ِرأيت نتيجة غـرورك واعتـدادك بنفسـك؟ ثم نظر إلى الجند وقال : أضربوا رقبته. وقالها بشدة, فتوجه شهلون للملك شمشون وبيـده سـيف وقـال لـه : أنـا الرسـول الـذي أتيتـك

وأردتهم أن يصلبوني أتذكر؟ فنظر الملك شمشـون إليـه من مكـان سـجوده على يسـاره وأكمـل شـهلون: والان وقعت في يـد مليكي والذي يضرب رقبتك أنا. فنهره الملـك شمشـون وقـال : أسـكت يـا فضولي, يا قليل الأدب, مالك أن تتكلم في شيء. والتفت إلى الملـك أجمنـون وقـال : أيهـا الملـك العظيم ان الحـروب سـجال, والملـوك إن قـدرت عفت, ومالـك في قتلي من فائـدة, وأني لأعلم أن مقصودك المفتاح, فخـذه وأنـا أعينـك على أخـذه. فـرد عليـه شهلون وقال : دع عنك المزاح والزور والبهتان, لا يخلصك من يـدي اليوم أحد. فأهمله الملك شمشون حيث كان ينظِـر إليـه من طـرف عينه وسفهه والتفت إلى الملك أجمنون وقال : أيهاً الملك أجمنـون, ان كنت قد ظفرت بي, فلم تظفر بمقصودك الحقيقي المفتاح, وإن ورائي ممالك وأولاد وأتباع يمنعونك عنه ويقتلون من جنودك ما استطاعوا, وخاصة إنتقامـا لي. عنـدها أراد شـهلون الكلام فمـا فتح فمه حتى رده الملك أجمنون باشارة من يده أي امتنع ثم قال: إنــك ملك لا يستهان بـه, قـد قبلت مصـافحة رجـل مثلـك. ثم أشـار إلى الجند بفتح قيوده, وتقدم الملك أجمنون وحاضن الملك شمشون وأخذه ليجلس بجانبه, عندها تقدم منهما الأمير هيرود وقال : أيها الملك. وكان ينظر إلى ابيه فالتفت إليه وفهم الملـك أجمنـون إبنـه هيرود وقال للملك شمشون: أيها الملـك لي طلب عنـدك وأرجـو ألا تردني. فقال الملك شمشون أطلب وتمني فلقد أصبحت لك معــزة في صَـدري من أعــز الرِجــال. ثم قــال أجمنــون : ليس قبــل أن تستضيفنا عندك فلقد سأمت من حياة التخييم هذه كل هـذه الأيـام. فتضاحك الملكان.

ذهب الجميع إلى قصر الملك شمشون ودخل جنده المدينة وأكلوا واستراحوا وفي مجلس الملك شمشون حيث الأغاني والمغنيات والملكان يشاهدان ويتابعان ويأكلان من الفواكه ما طاب, أدنى الملك أجمنون من الملك شمشون وأسره وقال : هل تذكر طلبي ذاك ؟ قال شمشون : مازلت عند وعدي ما عليك سوى الكلام. قال أجمنون : لقد علمت من أمر ولدي ذاك. وأشار إلى هيرود حيث كان واقفا في الجموع المتفرجة على رقص الغانيات. فنظر الملك شمشون إليه وقال : هيرود نعم وإنه لنعم الرجل, لقد رأيت قتاله واختبرت شدته. فقال الملك أجمنون : إذا فإنه ليسرني مصاهرتك في إبنتك الحسناء... عندها تغيير الملك شمشون وطقط ق بكفيه في إبنتك الحسناء... عندها تغيير الملك شمشون وطقط ق بكفيه

من أمـر الملكين. ثم قـام الملـك شمشـون من كرسـيه وسـار إلى الأمام والتفت إلى كرسي الملـك أجمنـون خلفـه وقـال : إن هـذه البنت أحببتها حبا شديد ومنعتها من الـزواج عن سـائر الملـوك ومن كثرة خوفي عليها بنيت لها بستانا في جزيـرة وسـط البحـوروأمنت عليها من سائر الملوك ولما علمت بقدومكم علي أرسلت وأحضرتها عندي خوفا عليها, ومعها عشير جيواري, فلما حضيرن عنـدي وجـدنا الجاريـة العاشـرة رجلا . حينهـا تفاجـا جميـع من في الحضور. ثم أكمـل شمشـون قـائلاً : نعم, رِجلا بين الجـواري, يلبس كما تلبس الجريم, وقد أعلن زواجه منها وأقـرت إبنـتي عليـه ذلـك. فقام الملُّك أجمنون من كرسيه وقال للملُّك : وأين هـو الآن؟ قـال شمشـون وهـو پشـپر إلى أحـد حراسـه بإحضـاره بيـده : انـه في السجن. فأحضر الجند الرجل فلما حضر ودخل على المجلس زادت دِهشة جموع الملك أجمنون, إذ أن ذلك الرجـل مـاهو إلا إبن الملـك أجمنون, سامويل الذي ترك المملكة عنـده إلى حين عودتـه. تقـدم الملك أجمنون منه وهزه من عضديه وقال مغاضبا : كيف تـركت المملكة؟ ما قصة تلبسك بلباس الجواري هـذه ؟ هـل صـرت تلبس ملابس النساء الآن ؟ قلِ هل فعلت ما قالهِ الملك شمشون ؟ وأخذ يهزه ممسكا بعضديه فـأطرق الابن رأسـه أرضـا خجلا ثم قـال على حياء : عندما خـرجتم من المدينـة خـرجت في بعض من أسـواقنا فشاهدت جارية حسناء جميلةٍ تعـرض في الأسـواق, فاشـتريتها من التاجر, وإذهب بالقصر معي أحببتها وأعجبت بجمالها وحسن خلقها ولطافة معشرها, كما أنها تجيد الغناء والعزف على الآلات و بالجملة فيها كل المواصفات التي يرغب بها أي رجـل, فِـأطريت عليهـا ذلـك كله, فنظرت إلى وقالت: هذا ليس بشـيء, فـانت لم تـري سـيدتي الأميرةِ بعد. فتعجبتِ من قولها و سألتها : سيدتك الأميرةِ ؟ فقالت نعم فأخبرتني من أمر الملك شمشون مع إبنته الأميرة وأنهـا كبـيرة الوصيفات لدى الأمـيرة, حـتي بعث أحـد إخوتهـا إلى الأمـيرة يطلب منها أن ترسل إليه هذه الوصيفة, وكـانت الأمـيرة لا تسـتغني عنهـا, وأعطتها إلى تـاجر الرقيـق وقـالت لـه : احتفـظ بهـا إلى أن أطلبهـا منـك, وقـد بـاعني التـاجر إليـك. عنـدها سـألتها عن التـاجر فأحضـر ودفعت له المال ليأخذني إلى تلك الجزيرة, وعندما نزلت الشاطئي إذا بالأميرة قادمة مع وصيفاتها التسع, فاتخـذت مخبـاً في الصـخور, فقالت الأميرة لوصيفاتها: من منكم يغلبني في المصارعة جعلتها كبيرة وصيفاتي. فبدأن يصارعنها فأخذت الأميرة تصـرعهن الواحـدة تلو الأخرى, فأعجبت بها و تقدمت إليها ففـزعت عنـد رؤيـتي فقلت للأميرة عندما سألتني من أكون أني رجل ضائع وقد غرقت سفينتي في مكان قريب من هنا, فاسـترحمتني الأمـيرة وضـايفتني, ولكي لا يعلم الحرس بوجـودي ألبسـتني لبـاس الجـواري, وهكـذا دخلت إلى قصرها متنكرا, فأحببتها وتزوجنا, حتى حضر جنود الملك أبيها لأخذهن فأخذوني معهم, وأنا على تلك الحال حتى كشفوا أمرى. ثم نظر سامويلٍ إلى الارض وقال : ثم ها أنا أمامك أطلب مَنك الصفح والغفران يا أبي. فدهش الملك شمشون عند سماع ذلك وتقدم إليهما وقال : أبيك ؟ قـال أجمنـون متأسـفا: نعم إنـه أصـغر أبنـائي. وعندماً سمع الأمير هيرود ذلك من أخيه أمسك بمحرم سيفه واشتاط غضبا وعض على أسنانه من الحنق. فلاحظ الملك أجمنـون غضب ابنه هيرود فاستدار وقال موجها كلامه إلى كيوان ملك السبت : خذ هاذين, ابني وابنت الملك شمشون واقتلهما وآتني بدمهما. عندها غضب الملك شمشون وعارض وكذلك الجموع اضطربت فصرخ بهم الملك أجمنون وهـو يغمـز للملـك شمشـون : هذا أمر نافذ. وأشار إلى كيوان وقال : هيا ماذا تنتظر؟ فقام كيـوان واختطف الفتي واختفي به. ثم تقدم الشيخ وقـال للملـك أجمـون : ولكن يا مولاي لم يفعلي ما يستحقان عليه القتل. فرد عليـه الملـك أجمنون قائلا: وهل أصبحت تمارس الملك الأن يا سموطان؟ فأطرق سموطان ساكتا. ثم خبرج الملك شمشون من المجلس فتبعه الملك أجمنـون الي سـاحة القصـر وأخـذ بكتفـه وقـال لـه : لا تحزن انما هي خدعة, لن يضرإبنتك شيء يا صهري العزيـز. عنـدها تبسم الملك شمشون وهو ينظر في عيني الملك أجمنون .

في نفس الـوقت خـرج هـيرود من المجلس وتبعتـه روث مـع ديفي وأخذت تسايره في ممرات القصر وقـالت لـه وهمـا يتمشـيان: لقـد كانت تلك وحشية قاسية من الملك أجمنون أيقتـل إبنـه ؟ ومـا ذنب الفتـاة ليقتلهـا ؟ أحبـا بعضـهما فتزوجـا, لا أدري مـا هي مشـكلة الرجال؟ حينهـا نظـر اليهـا هـيرود والتقـط أنفاسـه و أسـرع الخطى فوقفت هي مكانها تشاهده يمشي مسرعا بغضب.

خُرِج الشيخ سـمُوطان إلى بعض عَـرف القصـر فـدخل في احـداها فإذا الأخوان أفتاب وماهتاب مستلقيان هناك, فتقـدم منهمـا وجلس على حافة سرير ماهتاب ينظر إليهما وقـال: كيـف حـال جروحكمـا الآن ؟ فقال ماهتـاب : أنـا أحسـن حـالا الآن بفضـل دواءك العجيب. ونظر ماهتاب إلى سرير أخيه حيث يسـتلقي و قـال : أفتـاب يحتـاج

إلى بعض العنايـة. فتقـدم منـه الشـيخ وتفقـد ضـمادات جروحـه ثم قال : لا بأس انها تتحسـن, الحـرِارة كَفيلَـه بـأن تشـفي كـل َشـيء. ونزع عنه الضمادات وقال له : أبقها مكشوفة حتى يصيبها الهواء فلا تترطب, لقد تـوقفت الـدماء عن التـدفق الآن. وطبطب على كتفـه قائلا: لا بأس عليك. وخرج عنهماً. ذهب الملك أجمنون ليستريح بعض الوقت في الغرفة الـتي خصصـت لـه, فقـد كـان يومـا شـاقا, وحيث كأن يخلع عنـه رداء الحـرب ظهـر أمامـه كِيـوان وبيـده جـرة مُليئه بالدماء, فالتفت إليه الملك و قال : الا تستأذن قبل الـدخول ؟ فقال كيوان : هذا ما طلبت يا مـولاي. وأعطـاه جـرة الـدماء فقـال الملك وهو يمسك الجرة مفزوعا ناظراً إلى داخلهاً فرأى الـدماء: لقد فعلتها إذا ؟ فقال كيـوان : نعم يـا مـولاي. فصـرخ الملـك بـه وأمسك برأسه وهوى به على فخذيه جزعا قائلا : ليس هذا ما أردت ليس هذا ما أردت ألم تفهمني ؟ فقال كيوان وهو يبتسِّم : أفهمـك! لقد ُفهمت أنكُ تريد قتلهما وأجلب لك شيء من دمائهما دليلا على ذلك, وها هي الجرة مليئة بالدماء. فـاقترب الملـك من كيـوان وهـو يقـول : هـذا ليس مـا حـدث, اني أراك تبتسـم. فقـال كيـوان: كلام الملوك أوامر يا مولاي, ولقد فعلت ما أمرت بـه. قالهـا كيـوان وهـو يبتسم مرة أخرى فقال الملك وقد غضب واستل سيفه من حيث تركه فوق عدته الحربية : أراك تبتسـم مـرة أخـري, لقـد قلت ذلـك لأمنع هيرود من أن يبطش بأخيه, لإنه أخـذ منـه مـا كـان قـد طلبـه قبله, لا أن تقتلهما. ثم تقدم إليـه بسـيفه وهـدده قـائلا : إن لم تقـل لي الصدق الأن قطعت رأسك. حينها قـال كيـوان : مـا كنت لأقتـل نفُسا بريئه يامولاي, ولو علمت أنك تريد قتلهما ما طاوعتك ولإعترضتك في المجلس, إنما هما في أمان الفتاة وإبنـك في قصـر مُملكتـك مع زُوجتكم الملكِـة في أحسـن حـال, وسـرت إلى الـبر فاقتنصت غزالا وذبحته وجأتك ببعض دمه. أمسك أجمنون بكتف كيوان قائلا : أحسـن مـا فعلت أشـكرك على صـنيعك, لا تخـبر بهـذا أحدا, بل أكتمه. فانصرف عنه كيوان. واذ الملك في سريره إذ هناك من يقرع الباب, فقام الملك وقـال : أدخـل. وإذا بالشـيخ سـموطان يفتح الباب ويدخل ويغلق الباب وراءه وهو يسند ظهـره على البـاب ناظُرا إلى الملك واقفا هناك عند سريره فقال الشيخ : لماذا أمـرت كبوان أن يفعل ما فعل ؟ فقـال الملـك ذاك شـأني. فقـال الشـيخ : ليس هذا ما أعني فذاك شانك في إبنك أعني منذ متى تـأمر الجـان وهم في طاعتي. لك مني الاحترام أيها الملـك أجمنـون ولكن ليس لـك أن تـأمر فيمن هم طـوع أمـري. فلاذ الملـك بالصـمت, وتنفس الشيخ وفتح الباب من وراءه وخرج عنه.

وبينما الجميع في سكون كان هناك في القصـر من يتحـرك تحت جنح الظلام وبين زوايـاه, إنـه الـوزير لـوذا وهـو يقـول لنفسـِه الآن: أدس السم للملك أجمنون فيتهموا به الملك شمشون بأن قتله جزاء ما فعل في ابنته, وبذلك يقتل الشيخ الملـك شمشـون. بعـدها لن يبقى في مملكة( زيتا) غيري, أمـا أبنـاءه فهم صـغار على الحكم لن يكــون من المِــعب التخلص منهم إذا مــا تخلصــت من أبيهم الحكيمـ وذهب وأحضر إبريق من الشراب ونثر بداخله السم وأخـذه إلى أحد الحراس من جنوده واستفرد به وقـال لـه : هـذه هديـة من الملك شمشون يقدمها للملك أجمنون خذها إلى غرفته هيا. انطلــق الحارس بذلك الشراب ودق الباب على مولاه وكان الملـك أجمنـون يهم بالنُّوم على سـريره وقـد غضـب لأن تلـك ثـالث دقـة في نفس الْلِيلَة, فَقَاْم وقال : لَنَ أَنـاُم الليلـة ... أدخـل. فـدخل الجنـدي على الملك وبيده الإبريق وقال: مولاي هذه هدية من عند الملك شمشون ويتمني لك ليلـة هانئـة. فطلب منـه الملـك أجمنـون وضـع الأبريق علي المنضدة وسرالملك أجمنون لذلك. وانصرف الحـارس. وإذ الملكِ أجمنون يسكُّب من الأبريق قدحا سمع طرقاً على البَّابّ فرد الكأس من فمه قبل أن يشرب منه وزاغت عيناه تضايقا وقـال بصوت عالي : ألا يمكن أن ينال المرأ قسطا من الراحة أم ذلك من المحال. وقال بصوت عال. أدخل كائن من تكون. فـدخل من البـاب الملـك شمشـون فاسـتحي الملـك أجمنـون من رفـع صـوته, وقـد إندهش الملك شمشون منه وهو يدخل عليه, فبأدره الملك أجمنون إلى الباب وهو يقول: إعذرني أيها الملك لم أعلم انه أنت إنمارً... فتردد أجمنون ثم قال : تفضل تفضل مرحبا بك. فقال الملك شمشون : جأت أتسامر معك لبعض الوقت قبـل النـوم. فـرحب بـه الملك أجمنون فبادره الملك شمسشون قائلا : لم تخبرني بما حصل من أمرِ ذلك الجني الذي إختطف إبنتي وزوجها, إبنك, الأمـير, فقال الملك أجمنون : لا تقلق أيها الملك, إنهما بخير يعيشان في مملكتي برفاء وسعادة. فقال شمشون : لابد وأن أزوركم هناك بعـد أنتهاء رُحلتكم الموفقة هذه. فقال أجمنون: مرحبا بـك مـِتي تشـاء, فقد أصبحنا أنسابا. فقال الملـك شمشـون : لقـد علمت أن لـك من إلبنات ثلاث, أمر مشجع لنقوي هذه المصاهرة بيننا. فضحك الملـك أجمنـون وهـو يأخـذ الملـك شمشـون من ذراعـه إلى حيث طاولـة

الشراب قائلا : أشكرك على هذه الهدية الرائعـة لا بـد وأنـه شـراب مميز. فأستغرب الملك شِمشون ولم يلقي الأمر بال. ثم أخذ الملك يسكب من الإبريق كأسا أخر للملك شِمشـِون فمنعـه الملـك شمشون قائل: إذا كانت هـذه الكـِأس لي فأنـالِا أشـرب شـيئا قبـل النوم أُشَـكركُ على كـل حـال. فـأرجع الملـك أجمنـون الكـأس إلى مكانها وأخذ بكأسه التي سكبها أولا وقربها إلى فمه ليشـرب, وكـان الملك شمشون قريبا منه وفجأة دفع الملك شمشون بيد الملك أجمنون بقوة فأوقع الكأس من يده, فجفل أجمنون مستغربا حتى أتبعه الملك شمشون قائلا : هذه الكـأس مسـمومة. فقـال أجمنـون وكيف عرفت ؟ حينها قرب الملـك شمشـون كفـه من الآبريـق وقـد لبس في اصعبه الخنصر خاتما ذو حجر مزعفـر وبجانبـه في بنصـره كذلك مثله فأخذِ الحجران يهتزان, و كلما قرب يده من الإبريق يزيد من اهتزازهما وأجمنون ينظرالي الخاتمين متعجباً. ثم إلتفت الملـك شُمشونَ إليه وقال: هذان حجران عجيبان, لقد حصلت عليهما من الجزر البعيدة, يكشفان السم في أي مكان قريب منهمـا كمـا تـري, وأشار إلى أِصابعه وهو يقربهما من الإبريق مرة الأخـري وقـال : فلا يمكن لأحد أن يدس لي السم في شيء, حتى لو كان الرجل يحمــل السم في جيبه هذان الخاتمان يضطربان كما رأيت. فتعجب الملك أجمنون من ذلك ثم توجه الملك شمشون إلى حراس الباب وقال : أحضروا من جاء بهـذا الشـراب في الحـال وأحضـروا كلبـا من كلاب الإسطبلِ إلى الساحة. ثم رجع إلى الملـك أجمنـون بـداخل الغرفـة وقال : أنا لم أرسل إليك بهذا الشراب. ثم سـارا معـا إلى السـاحة, وقد إضطرب كل من بالقصر, وأحضر الحرس الجندي الـذي أحضـر الشراب وهو لا يعلم مِا الـذي يحـدث, وبجانبـه أحـد كَلاب الْاسـطبل ينبح, فلحـق بالملـك أجمنـون وشمشـون وهمـا مـِا يـزالان يشـِقان طرِّيقهما إلَّى الساحة الوزيرِّ لوذًا, فسـاير الْملـك أجمنـون وسـأله : ماذا يحصل يا مولاي ؟ فقال لـه وهـو يجـد السـير مـع الملـك شمشون : أحدهم حاول قتلي. فأطلق الوزير شهقة من هول الفكرة وقال : من هذا الملعونِ ؟ من أراد أن يفجعنا بك يا مولاي ؟ فقال له الملك: لا ندري بعد. وأشار بكفه إلى الساحة قائلا : سنعلم الأن. وعنـدما وصـلوا أُخـذ شمّشـون ذلـكُ الكـأس ووضعه للكلب فشـرب منـه فوقـع الكلب ميتـا في الحـال وجحضـت عينـا الملـك أجمنون عند رؤية فعل ذلك الشراب في الكلب. عندها اندفع الوزير لوذا مسرعا إلى ذلك الجندي وطرحه أرضا وأخذ يركله وهو يقـول : يا خائن يا غدار. والجندي يصيح من الألم لا يعلم لماذا أصبح خائنا. فاستل الوزير سيفا من أحد الجنود القريبين منه وأجهز على الجندي البريء قبل أن يتقدم الملك أجمنون لإستجوابه فيمن يكون وراء تلك الخيانة. وتنفس الجميع الصعداء عندما توقف ذلك الجندي عن الصراخ, فتقدم الملك أجمون من الوزير لوذا وقال: لماذا قتلته ؟ وقبل أن نعلم منه لماذا فعل ما فعل ؟ فقال الوزير: مهما كانت قصته فإن فعلته تلك عقوبتها الموت على كل حال ,لا بد وأنه حاقد عليكم يا مولاي لسبب ما. فنظر إليه الملك فقال الوزير: وهل يهم ذلك السبب؟ هل هو أهم من حياة مولاي؟ أنا لا أصدق أن أحدهم قد يفكر بإلحاق الأذى بمولاي. فاستدار الملك أجمنون منصرفا عنه قائلا: تدهشني تصرفاتك أحيانا يا لوذا. ورجع كل إلى محل نومه وخلدت مرة أخرى جوانب القصر في هدؤ وسكينه .

في صباح اليوم التالي خرج الملك أجمنون من غرفته يسير في بهو القصر, وإذا بالملك شمشون قد كان قادما إليه فوقف عنده وقال للملك أجمنون: إلى القفل مولاي الملك؟ فرد عليه أجمنون وهو يلتقي معه ويسيرا معا: إلى القفل. أخذ الملك شمشون أجمنون حتى وصل إلى الجمع الذين كانوا بانتظاره, فاخترقهم شمشون وأجمنون خلفه فساروا جميعا وراء شمشون حتى وصلوا إلى المعبد, فدخلوا المعبد الكبير وساروا داخله حتى وصلوا إلى المناح حيث تقام الصلوات وحيث البخور صاعدا من كل جهه والكهان في كل زاويه, وعند الحائط الأمامي طبقة مرتفعة ببعض الدرجات وقد وضع فوقها قفل أسود كبير يتوسط المعبد فقال الملك أجمنون موجها الكلام إلى شمشون:

أتعبدون القفل؟ فضحك منه شمشون وقال: لا وإنما نعبد إلى سليمان, ولكن إرتأينا أن هذا أنسب مكان لوضع القفل, مع كل الحراسة المشددة حول المعبد, كما أن الناس هنا يتباركون بقفل سليمان, ما عليك من هذا خذوا مفتاحكم واتركوا لنا قفلنا. عندها دفع الشيخ ديفي من ظهره بلطف وهو يتقدم به إلى القفل, فصعدا إلى الدرجة الأولى ثم تركه الشيخ, فالتفت الأولى ثم تركه الشيخ, فالتفت ديفي إلى وراءه لينظير إلى الشيخ ومن وراءه من الجموع الشيخ ومن وراءه من الجموع

بنظـرة مسـتفهمة بريئـه, فأشـار إليه الشيخ بيده وبرأسه أن تقدم إلى القفل,

فأدار ديفي وجهه ناحية القفل ونظر إليه ثم صعد الدرجة التي بعدها فمد يده إلى المفتاح وأداره فانفتح القفل محدثا صوتا قويا في المعبد الهادئ وخرجت تلك الإضاءة القوية من ثقب القفل حتى أخرج ديفي المفتاح فاستبشر الجميع من وراءه وخر كهنة المعبد يسجدون ويبكون, فاستدار ديفي بالمفتاح وأعطاه للشيخ فأخذه ووضعه في قلادة ديفي مع المفتاح الأول, ونزل به من المنصة إلى الملك أجمنون الذي تقدم إلى القلادة ولمس المفاتيح وانحنى وقبلها ثم إستقام وقد تنفس بعمق وقال للملك شمشون: حسنا أظن أنها ساعة الرحيل فصافحه الملك شمشون ووضع يده الأخرى على كتفه وهزه قائلا: إلى أن نلتقي مرة أخرى, تجاوزه الملك أجمنون إلى جموعه وأمرهم بالرحيل .

خرج الجميع من أبواب القصر وإذا الملك أجمنون مع جماعته خارج الأبواب كانت هناك جموع الملك شمشون في وداعهم . وشمشون في مقدمتهم وهو يشير إليهم بكفه ملوحا, فاستدار أجمنون بفرسه إليهم وقال ملوحا : إلى اللقاء يا صهري العزيـز, عنـدها انتبهت عينا الأمـير هـيرود وكأنـه قـد سـمع شـيئا ثم صـرف ذهنـه إلى الطريـق ومضى، وتقدم الجميع في خطتهم إلى المملكة التي تليها .

## الفصل الرابع

أخـذت الجمـوع تسـير عـبر سـهول ممتـدة, وكـان الأخـوان أفتـاب وماهتاب محمولان على عربة تجرها الجياد, وأناهيد وكيـوان وبهـرام وبرجيس على ظهور خيولهم يسيرون بمحاذات العربــة, وفي عصــر ذلك اليوم رق قلب بهرام على أخويه من هزالعربة ومشقة الطريق وهما على تلك الحالة من الإصابات الجسيمة, فانطلق مسرعا بإتجاه الصفوف الأمامية حيث الملك والشيخ وكبار جنده مخترقا ومتقدما عبر حشود الجند أمامهِ, حتى وصل ٍ إلى الشيخ وســايره ثم قال له : سيدي سموطان إني أخشى علَى أُخَــوي مشـَـقةَ الطريــق. فبدت علامات القلق على الشيخ واقتضبت حواجبه ثم قال بهرام: إذا سمحت لنا بأن نَأخذ أخِوينا إلى مملكتنا, هناك سترعاهما أمنا ثم نعود إليكم مسرعين قبل أن يحس أحد بغيابنا. فقال الشيخ وقد هـز رأسه بالإيجاب : أبلغ تحياتي إلى الملكـة دبـوره. حينهـا رجـع بهـرام إلى إخوته وترجلوا من على ظهور خيولهم أمام عربة أخـويهم, وفي لحظة اختفي الإخوة السـتة في غمضـة عين, حـتي أن العربـة الـتي كانت تحمل الأخوين المصابين انطلقت فجاة تعدوا خفيفة الحمل دونما يعلم سائقَها بالـذي حصل لها. بعد فترة قرر الملك أن يعسكروا عندما لمح من أخر تلك السهول جبال عالية وأرضا جافة على ما تبدوا من بعيد, وخاصة أن الظُّلَّام بـدأ يسـدل سُـتارته على المكان. خيم الجند وبدأت نيران قدورهم تظهـر, فمنهم من أضـرب الخيام ومنهم من يعتني بالخيل والعـدد وأحـدثوا ضـجة هنـاك. وعنـد العشاء, في مائدة الملك أجمنون, حيث جلس يتناول الطعام ويأكـل معه قادته وكبار جنده, وكذلك الشيخ وروث وديفي والحكماء. وهم كذلك قال أَلْأُمير هيرود لْأبيه المِلكِ وهو يأكل: مولاَّي ان الجند... ثم توقف هيرود عن الكلّامُ حيث رأى أباه يشـير إليـه بإصـبعه بالصـمت قائلا: لا كلام ولا نقاش عن القتال على الطعام آجلا آجلا. وعندما إنتهى الجميع من الأكل و أحضروا الشـراب, تنـاول الملـك أجمنـون كَأْسًا ونظر إلى ابنه وقال : إن لُلُحرب أُوقـات وليس كـل الأوقـات, تعلم مني هذا يا بني, قل الآن ما عندك نحن نسَمعكَ. فقـال الأمـير وهو يتناول كأسا هو الأخرِ : إن الجنِد منذ خـَروجهمِ من المملكـة لمَ يقاتلُوا أُحدا ولم يقاتلهم أُحد حتى ألآن, ولاحظُت أنهم بدؤا يشعرون بالفتور. فقال الملك له : وكيف ذلك ؟ فقال هيرود:لأحظت أنهم قد أصبحوا عدائين لبعضهم البعض. فقـال الملـك : أليس لهـذا خِرجـوا معنا ؟ فقـال الأمـير ِ: نعم ولِكنهم لم يجـدوا من يحـاربوه فأخـذوا يقتتلون فيما بينهم, أخشى أن نفق السيطرة عليهم يا مولاي. عندها فتح الملك أجمنون كلتا عينيه بوسعهما مـدركا خطـورة الأمـر وقـال : إذا نتحكم في عـدائيتهم تلـك ونـدربهم على القتـال, أجـري بينهم بعض المسابقات في الفروسية. فنظر هيرود إلى أبيـه الملـك مـدركا مـا يـرمي إليـه الملـك فتابعـه الملـك قـائلا وهـو يشـير إليـه بإصبعه: هـذه فرصـتك للتـدرب على قيـادة الجنـد, هيـا أرني مـا تستطيع. فسر ذلك الكلام من الأب إلى أبنه وانشـرح صـدر هـيرود. فخرج هيرود إلى الجند ونضم المسابقات بينهم في القتال بالسلاح وبدون السلاح, وفي الجري وسباقات الخيول والمصارعة والرمايـة, فأشغل الجميع وأخرج الجند كل ما عندهم من قوة وفروسية, حـتى أن الأمير هيرود شارك بنفسه في بعض تلكَ المَسَابِقَاتِ وأختلط بالجند. نام بعدها الجميع نومـا عميقـا من التعب. وفي صـباح اليـوم التالي خرج الشيخ من خيمته وإذا أمامه كل من بهرام وبرجيس وأناهيد وكيوان, فحيوا الشيخ سموطان برؤسهم, فنظر إليهم الشيخ وتوجـه إلى حصـانه يسـرجه قـائلا : من الأفضـل لكم الإسـراع إلى خيولكم. فانصرف الاخوة من وراءه إلى خيولهم. ركب الجميع وبدؤا بالمسير من جديد حتى وصلوا إلى الوادي العظيم. فنزلوا فيله يتتبعون مجراه الجاف نـزولا. وسـارت الجيـوش والفيـالق والأجنـاد القوية بعـددهم وأسـلحتهم وخيـولهم و مـؤنهم فيـه, وهم على ذلـك الحال بضعة أيام. وفي صباح يوم مشرق وهم مـا يزالـون يسـيرون في ذلك الوادي الذي لا تبدوا لـه نهايـة, وعنـدما تجـاوزتِ الصـفوف لأمامية من المسيرة منحني من منحيات الوادي, فـإذا بأشـعة قويـة تعمي عيونهم فاتقوها بسواعدهم وأكفهم لينظـروا سـببها, فـإذا هي تنبعث من فوق جزيرة على شكل جبل عالى وسلط اللوادي. حينها تكلم برجيس ملك الخميس وقال مشيرا بيده إلى قمه الجبل : إنها مملكة( تاو). فنظـر الجميـع وبالكـاد إسـتطاعوا وهم يضـعون أكفهم على جبـاههم إلى حيث أشـار بـرجيس, فتقـدم الملـك وتقـدمت الجموع خلفه حـتي وصـلوا إلى حفـرة كبـيرة في منتصـف الـوادي, قطرها ما يقرب من خمسة أمتار. وقد أصبحت تلك الجزيرة, الجبل المشع من فوقه على بعد ميلين منهم, فوقف الملك بخيله عند الحفرة ونـزل لينظـر بـداخلها, ونـزل وراءه الأخـوة الجن الأربعـة وسـموطان وهـيرود, وأنصـت الملـك قليلا وقـال وهـو ينظـر إلى سموطان : هل تسمع خرير الماء؟ فقال سـموطان وهـو ينظـر إلى داخل الحفرة المظلمة : نعم ولكن لا أرى قعرها. ورفع سموطان رأسه وحاول النظر باتجاه ذلك الجبل المرتفع وسط الـوادي, ونظـر

من حوله حیث بدأت جوانب الوادی تنساب ارتفاعا بسلاسل جبلیــة, ثم قفز سموطان فوق جواده وتقدم به وتبعه من كان حول الحفرة التي سورت بحلقة من طين من حولها, وتبعوه بحذر ومن خلفهم الجيش. وعلى مسافة الميل من تلك الحفرة, تقدم سموطان ووقف بجواده يتأمل كرة حجرية كبيرة, تقريبا بحجم قطر تلك الحفرة التي شاهدوها, البئر التي لا قعر لها, وتقدمت منه جماعته والملك ينظرون إليها بتعجب كيـف تقبـع هنـاك في منتصـف الـوادي مستديرة بيضاء وكأنها نحتت بالأيدي وصقلت. فأُخَـذ الشـيخ بلجـامُ فرسه وسار متجاوزا الصخرة العملاقة وتبعبوه من خلفه متحفيزين لأي شـيء. وبعـد مسـافة من تلـك الصـَخرة بـدأت حجـارة الـوادي وصخوره الجافة تنتفض من تحت أرجل الخيل وتـتزحزح, وكأنهـا حيات قد نهضت لما وطـؤا عليها, وتزلـزلت الأرض وبـدأت خيـول الجند بالاضطراب من تلـك الهزهـزة, والجنـود يحـاولون السـيطرة عليها وعمت الفوضيّ الجيشِّ. وقـد كـأن معظّم الجيشّ قـد تجـاوز البئر إلا بعض الفيالق في المـؤخرة مـع المـؤن, ثم بـدأت حجـارة الوادي صغيرها وكبيرها تتطـاير من تحت أرجلِهم, وتـرميهم في كـل اتجاه وصوب فتضرب الجند بقوة فتوقعهم أرضا, ومن لم تقضي عليـه الضـربة الـتي أسـقطته تقِضـي عليـه المجموعـة الأخـري من الحصيات المتقاذفَة عليهم وكأنها موجهة, فصرخ الشيخ على هرمس لحمايه روث وديفي, فقام هرمس بصد ما استطاع من الحجارة القادمة باتجاههم بسيفه وبعضها كان ينفخ عليها فتسقط ولكن ما تلبث أن تعود, وهكذا فعل إخوتـه بينمـا هم يشـاهدون تلـك الُحجِّارِةِ التي أحدثت غبارا كثيفا تقضي على الجيش وهم في ذهول المفأجاة غير مصدقين ما يحدث لهم. وقام الجندي منهم إذا ما صـد حجارة تأتيه أخرى فتضربه بقوة وتتكاثر عليه فيموت. وشاهد سموطان الملك أجمنون وقد أصابته بعض الحجارة الصغيرة فأدمت رأسـه, وقـد كـان حراسـه يصـارعون المــوت عن أنفسـهم, وقـد اضطرب حصان الملك وكاد أن يوقعه, فصرخ الشيخ على أناهيـد وأشار إلى الملك فتقدم أناهيد ناحية الملك بصعوبة وهو يدافع الحجارة عنه, وأخذ بزمام فرس الملك أجمنون وجـري بهـا رجوعـا إلى الخلف وهو ينفخ الحجارة القادمة من كل صوب, ومنها ما يضرب ظهـر الملـك ومنهـا مـا يسـقط على ظهـر أناهيـد وهـو يفـر بالملـك إلى مـؤخرة الجيش وكـذلك فعـل الجميـع, فبـدأوا يلحقـون بمليكهم إلى الوراء, وتراجع من إستطاع الوصول منهم إلى مـا بعـد

تلك الحفرة حيث لا تتحرك حجارة الوادي هنـاك, وأخـذوا يشـاهدون كيف تفعل الحجـارة بمن تبقى هنـاك وهي تمطـرهم وكأنهـا موكلـة بمهمة عليها القضاء عليهم, والحجارة لاتصل إلى أولائك الجند الذين خلف الحفرة. ولما تجاوز الجميع تلكِ البئر أخذَ الشِيخ يطوفُ بفرسـه بين الجنـد وهم يتـأوهون ويتـألمون فلم يبقي أحـد منهم الا والحجارة قد دقدقت عظامه, فمن لم تقتله هناك كانت الدماء تسيل منه من كل قطعة من جسمه. وأخذ الجند الذين تخلفوا وراء البئر مع المؤن يعالجون الجرحي من رفاقهم, فتقدم الشيخ بفرسـه إلى حيثِ البئرِ ينظرِ إليها بتمعن فـإذا الـدماء تسـيل من جبينـه على عينه, فأخذ سموطان يمسح الدم عن عينه بكمه وهـو ينظـر باتجـاه تلك الكرة العملاقة البيضاء التي تبدوا من بعيد محاولا فهم ما جـري لهم على حين غرة دونما سابق إنذار عنـدما تجـاوزوا تلـك الصـخرة الدائرية. فتقدم الأمير هيرود بفرسه من الشـيخ, فنظـر الشـيخ إلى ركبة هيرود التي تسيل دما ونظـر إلى شـعر هـيرود و ملابسـه وقـد كساها الغبار من جراء تحرك الحصي, فقال هيرود بغضب للشيخ : ما أمر تلك الحجارة اللعينة؟ فربت الشيخ على صدره فإذا كمية من الغبار تخرج من ملابسه على وجهه فعلم أن حالة ليس أحسـن من منظر الأمير, والتفت الشيخ خلفه حيث سمع صوتا فـإذا هـو الملـك يقترب وقد حاول أن يقول شيآ ولكن حلقه قد جف من شدة الغبـار وقد وضع يده على فمه يسعل بشدة, ثم قال بصوت مبحوح للشيخ لما وصل عنده : لماذا حال الوادي هنا... عند هذه البـئر ليس كمثـل هناك. وأشار إلى المكان الذي هاجمتهم فيه الحجارة ولكن سموطان لم يرد عليه بـل نظـر إلى البـئر وهـو مـا يـزال يبحث عن جواب. فقال له الملك: هل من حيلة لنا ؟ أم مـا الـذي حـدث لهـذه الحجارة ؟ فقال الشيخ : لا سبيل للوصول إلى مملكة( تـاو) إلا عـبر هذه الحجارة, فالوادي يحيط بالمملكة من كل مكان. فقال هـيرود : ولكن كيف ؟ فنظر إليه الشيخ وهو يفكر في حل ما فقطع تفكيره وصول الوزير لوذا إليهم فـوق خيلـه وقـال الـوزير : لمـاذا لا نرسـل الجن طيرانا إليهم؟ فنظر إليه الشيخ باحتقار وقال بهدؤ: الجن لا يمكنها أن تدخل تلك القلعة. فقال الملك : ولماذا ؟ فرد عليه الشيخ : الم تسمع برجيس عندما قال إنها مملكة( تاو). فقال الملـك : نعم وما في ذلك؟ قال الشيخ : المملكة من زجاج, ولا يستطيع الجن النظر إلى الزِجاج لذلك فهم يعلمون بأمر هذه المملكة كما أخبرنا برجيس عن أسمها. حينها قال الوزير : وما فائدة هؤلاء الجن الــذين

لا يستطيعون شيئا؟ فنظر إليه الشيخ فأكمل الوزير قائلا له: ولكنـك أنت تستطيع الطيران إلى هنـاك, أم لا تسـتطيع النظـر إلى الزجـاج أنت الآخر؟ ۖ فاصطكَت أسنان سـموطان من الغضـب وأطلـق نفسـا وقال وهلو ينفض التراب عن ثيابه : لم أرك في المقدمة عندما تقدمنا اليها. وتقدم سموطان بفرسه إلى الوزير ونفض ثياب الـوزير فلم يخـرج شـيء من الغبـار وأكمـل سـموطان قـائلا : أيهـا الـوزير المخلص. حينها إنحـرج الـوزير وقـالِ بـتردد: لقـد.. تـوقفت لبعض حـاجتي. فقـال لـه سـموطان: مـا أكـثر حاجاتـك أيهـا الشـجاع.. فقاطعهمـا الملـك أجمنـون قـائلا : والآن مـا العمـل إذا ؟ توجـه سموطان إلى البئر ونزل عن حصانه ونظر إلى داخـل البـئر فسـمع خرير الماء فقال : بئر بها ماء. ثم توجـه بنظـره إلى الـوادي قـائلا :

ووادۍ جاف .

وبالليّل حيث عسكروا بجانب البئر وقد صنعوا لها حبلا وأخذوا يـنزفون منهـا المـاء, ومنهم من أوقـد النـار على القـدور لتّجهـيزُ الطعـام, ومن الجنـد من كـانوا يعـالجون الجـرحي. فجلس الملـك واتباعهِ وقد أحضروا لهم الطعام واذ هم يأكلون قال الملك : إذا مــا ترون أننا صانعون ؟ حينها توقـف هـيرود عن الأكـل ونظـر إلى أبيـه المُلُك, فنظر إليه الملك وقال: حسنا أنَّا المُلك ويحقُّ لي الكلام عن القتال متى أشاء, هيا تكلموا آتوني بحل لهذهِ المشكلة العويصة. فِقال الشيخ : الجن لا يستطعون الذهاب, أنا أستطيع ولكـني, أظن أن المدينة مغطاة بالزجاج حتى سقفها, فلا سبيل إلى دخولي إليها. فقال الأمير هيرود: لآبد وأنهن يعلمون أننا هنا, لما لا نرسل إليهم بكتاب كما فعلناً مع الملك شمشون ؟ ونـرى مـاذا يـردون. فقـال الملك : هذه فكـرة صـائبة سـنحاول فعـل ذلـك. بعـد الطعـام نـادي الملك على الكاتب شهلون وقال لـه : أكتب. فجلس شـهلون وجهـز أدواته ونظر إلى الملكُ. فقالَ الملك: إلى... ثم سألُّ الملكَ : ما هُـوَ إسم مليكهم ؟ فقال برجبيس حيرام. ثم أكمـُل الملـك قـائلا : إلى ً الملك حيرام, ملك مملكـة( تـاو), ماجأنـاك لقتـال, سـلمنا مـا نريـد نسلمك على ما أنت عليه. من ملك الملـوك أجمنـون العظيم. ملـك مملكة (زيتا). ثم نظر الملك إلى شهلون وهو خـائف يـرتعص وقـال له الملك : لا تخف سيذهب معك الشيخ إلى باب القلعـة. فاعترضـه الوزير بعد أن كان ينظر ويراقب بعينين ماكرتين وقال : إذا سمح لي مـولاي أن أذهب بالكتـاب,فأنـا أقـدر من الرسـول على تفحص المملكة إذا ما دخلت عليهم. فقال الملـك وقـد زاد إعجابـه بـالوزير

وشجاعته : أحسنت يا لوذا هذه شجاعة منك. فقال الوزير: أشـكرك يـاً مـولاي ولكِن كيـف سـاذهب إليهم ؟ فقـال الشـيخ سـموطان متأسفاً: أنَّا سَأْحَملك إلى هناك. فأخـذ الشـيخ الـوزير ومعـه الكتـاب وطار به وأنزله أمام بوابة القلعـة وعنـدما فتحت الأبـواب لهمـا أراد الشيخ أن يتبعه فصده الوزير قائلا متـذرعا : سـوف يشـكون بأمرنـا ويشددون علينا الحراسة إذا ما رؤنا اثنين, ومنذ متى ترسل الرسـل بالكتب إثنين ؟ إبقى هنا حـتي أعـود. فأقنعـه الـوزير ودخـل بنفسـه حتى صار بين يدي الملك حـيرام وأخفى كتـاب الملـك أجمنـون في وسطه وقال الوزير في حضرة الملك حيرام وقد انحنى لـه : أيها الملك العظيم حيرام, خادمك المخلص لوذاً. فقال الملك حيرام وهو ينظر إلى أتباعه من حولـه : وبمـاذا يمكنـك أن تخـدمني وقـد عجـز مليكك عن فعل شيء. وأخذ الجميع يضحكون فقال الوزير : لا شأن لى بما يصنع الملك أجمنون, إنما جأتك خادما مطيعا. فأخذت الملك حــيرام الجديــة فاعتــدل في جلسـته وقــال : وبمــاذا يمكنــك أن تخدمني ؟ إقترب منه لبوذا وقال : لدى الملك أجمنون حتى الآن مفتاحـان, أسـتطيع أن أحضـرهما لـك, وأنت لـديك المفتـاح الثـالث وسوف أخرجه لك, أما البقيـة, فلا أظن أن همـة مـولاي حـيرام في تُحصِّيلها أقلَ من همة الملـك أجمنـون, وخاصِـة أن الْمفْتـاح السَّـابِعُ تحت يدي. فرد عليه الملـك حـيرام قـائلا : وأين هـو هـذا المفتـاح ؟ فقال لوذا انه في مملكة أجمنون. ثم سكت لـوذا قليلا وأكمـل وهـو يبتسم: بالطبع بعد أن أستولي عليها بمساعدة مَولاي المَلـك حـيّرامً العظيم. فقال حيرام : إنـك تتكلم بالألغـاز كثـيرا, وأنـا صـابر عليـك, أنصحكُ بالإسراعِ في تفسير وتوضيح كلامِكْ, فأنا صبري قليلٌ. حينها بلع لوذا ريقه وقال على عجل : أستطيع أن أحضر لك ليس المفاتيح فقط, بل ما تهدد به الجن فلا يستطعون مساعدة الملـك أجمنـون, وبهذا تردهم بلاشيء. قال الملك حيرام : وما الذي يضمن لي أنك لا تحاول خداعي ؟ فقال لوذا : وكيف لي حيلة عليك وأنا واحـد؟ انمـا سأحضر لك الفتي الذي يمكنه أن يخرج المفـاتيح, وبدونـه البقيـة لا تساوي شيئا, وبه تستطيع نـزع جميع المفاتيح من المـدن الـتي تحتفظ بالأقفال, فما عليك يا مولاي إلا أن ترشدني إلى طريقة أسلمك بها الولد ومعه المفتاحين ويصبح تحت تصرفُك. قام أحـد الحكماء إلى الملك حيرام وساسره في أذنه ثم رجع إلى مكانـه, فقال الملك حيرام : انصرف لبعض الوقت حتى نتشاور. فقال لـوذا وهو يرجع إلى الخلف منحنيا: سمعا وطاعـة يـا مـولاي. وذهب لـوذا

يتفرج على أسواق المدينة فقال أحد الحكماء لحيرام : هـل نثـق بـه يا مولاي ؟ وقال اخر : لا يبدوا كلامه منطقيـا, لا بـد وأنهـا حيلـة مـا. فقال الملك حيرام : وما الضير في مسايرته, سنرشده للطريق الذي بداخل البئر الذي يخِرج من تحت القلعـة. فاضـطرب المجلّس من حول الملك حيرام وأخذوا يتهامسـون مـع بعضـهم فقـال الملـك حيرام : لا تخشوا شيئا, إن طريق البئر ضيقة وصعبه على شخص واحد فكيف سيغامرون بإدخـال جيش عن طريقهـا, كمـا أن البوابـه المنتهيه إلى القلعة من هناك تحت تصرفنا, وموقعنا فيها محكم, لن يدخل أحد من هناك إلا إن كان منتجراً. وبعد أن نحصل على ما نريد نقتل هذا الوذا, فالخائن لا أمان لـه. ونادي الملـك على الحـراس وقال : يا حرس نادوا على رسولهم. وكان لـوذا آنـذاك يتمشـي في الأسواق بين الناس ويـراقب سـقف المدينـة الزجـاجي, ووراء لـوذا اثنين من حرس الملك حيرام الأشداء, حتى وصل إلى حـانوت فـإذا اثنين يتكلمان مع بعضهما داخل الحانوت, فاستمع إليهما لوذاً مــديرا ظهره إليهما وكأنه لا يقصد الاستماع إليهما, فقـد سـمعهما يتكلمـان عن الجيش المعسكر خارج المدينة, وانشغل الحارسان وهمـا أمـام لوذا بمغازلة بعض النسوة في الحانوت المقابل, فسمعهما يقولان : إذا ما وضعت الكرة الحجرية داخل البئر فاض البئر بالماء على حجر الوادي, عندها لن تعود الحجارة غاضبة, و سيعبرون إلينا بجيشهم, ماذا سنفعل عندها وماذا سيحل بنا ؟ انـذاك لا حـظ أحـد الحـراس. سكون لوذا فإذا هو يدفعه للتقدم وقتها وصل حراس الملك وأخــُذولًا لوذا إلى الملك حيرام, فبادره الملك بقوله : حسن قد قبلت خدمتك لِناً, هَـل رأيت تلـك البـئر في الـوادي؟ قـال نعم : قـال حـيرام : لـو أشعلت نارا في حبل ودليتهـا في البـئر لـرأيت على مسـافة بطـول رجل غار في جدار البئر, منه تسير نزولا إلى قعر البـئر, ومن هنـاك طريقا ضيقا بمحاذات سير مياه البئر حتى تصل إلى تحت الجبل هذا الذي تحتنا, ومن هناك سترى الحراس بانتظارك, هـل وعيت مـا وصفت لك ؟ فقال لوذا : على أكمل وصف يا مـولاي. فقـال حـيرام ولكن تعطينا عهد وميثاق مِنـك بعـدم الخيانـة. فقـال لـوذا: أعطيكم أُعطيكم يا مولاًي عَهـدا بـأن أكـون عبـدكم المخلص كمـا تعاهـدوني بمساعدتي عِلَى الظُّفر بمملكة (زيتا). فقال الملُّك حيرام : لَـكُ ذلك. حينها أخرج لوذا كتاب الملك أجمنـون وقـال: إذا لا حاجـة لكم بهذا بعدما تعاهدنا. وأخذه منه حبرس الملك وانصرف لوذا إلى الشيخ الذي كان ينتظره بالخارج فسـأله سـموطان : إذا كيـف كـان اللقاء ؟ لقد تأخرت. فقال لوذا بصرامة : حملت رسالة الملك أجمنون وأعود برسالته إليه. عندها تضايق سموطان وقبض به من رجليه وأنكسه وطار به منكوسا على رأسه وهو يصيح إلى أن وضعه عند الملك أجمنون : لم يوافق عند الملك أجمنون : لم يوافق يا مولاي, بل كاد أن يبطش بي لولا أشاروا عليه أن يبقي على حياتي لأرجع بإلرسالة لكي لا يضطروا لإرسال أحد منهم.

بعد ساعة متأخرة من الليل والجميع قد ذهبوا للنوم ما عدى واحد منهم. تسلل الوزير لوذا وذهب إلى البئر ومعه حبل وشعلة من النار فربط الشعلة بالحبل وأنزل الحبل إلى البئر المظلمة فإذا يشاهد ثقب في الجدار كما قال له الملك حيرام, حينها رفع الشعلة إليه وتلمس في جوار البئر فوجد حجرا كبيرا فأخذ حبل دلو البئر بعد أن فكه من دلوه وربطه حـول ذلـك الحجـر ورجـع إلى المخيم وتسـلل إلى خيمـة روث وديفي فحمـل ديفي وهـو نـائم بهـدؤ وبعـد مسـافة أتعبه الحمل فُوضعه أرضا فإذا بديفي يقف على رجليه صاحيا ينظــر إلى الوزير, فأخذ يلاطفه وأمسكه من يده واقتادم إلى البئر, وهنــاك أخذ الوزير يفكر كيف سيجعل ديفي ينزل إلى البئر في ذلـك الغـار, ففتش الولد فلم يجد معه في مخبأه الإطاقية, فأخـذ لـوذا الشـعلة ودلاها من البئر وربط طرف حبلها في حجر صغير فوضحت الثقبة الـتي بجـدار البـئر, وقـال لـديفي هـل تريـدنا أن نلعب ؟ فهـز ديفي رأسه بالإيجاب ثم قـذف الـوزير بطاقيـة ديفي داخـل الثقبـة برميـة قوية والولد ينظر إليها وهو يقذفها, فبدأ ديفي بالصياح فقال لـه الوزير : هل تريد استرجاعها ؟ فهز رأسه بنعم, فربطه الوزير بحبـل دلو البئر ودلاه بمشقة إلى تلك الثقبة فدخل ديفي ليجلب طاقيته, ولكن الوزير قصّر عليه في الحبل, وكانت الطاقية بعيدة فمـد ديفي يده ليجلبها ولكن يده لم تصل إليها, فحاول الزحف ليصل إليها بينما الوزير ممسكا بالحبل ولا يمده له عمدا, عندها فك ديفي الحبل عن صدره فعلم الوزير أن ديفي قد تحرر من الحبل فتدلي الــوزير على الحبل ولما وصل إلى فم الثقبة كـان ديفي يهم بـإخراج رأسـه منهـا فأمسك الوزير بشعلة النار ودفع بديفي ٍإلى الخلف وهـو يـدخل في تلك الثقبة, وأخذ لوذا بقفي ديفي إلى أن وصل بـه إلى قعـر البـئر, وديفي يصيح من تلك المعاملة الخشنة, ثم أخذ يدفعـه في الطريـق المحاذية لجريان ماء البئر مستضيئا بالشعلة, وديفي في ذلك كلـه يصرخ ويصيح حتى وصلا إلى حيث فرجة أوسع, فشاهد الوزير حراس مملكة( تاو) فعبر ماء البئر إليهم بينما دخل أحـدهم مسـرعا

إلى الداخل عندما شاهدوه ليخبر الملك. أخذ الحراس الوزير وديفي في ممرات من تحت الجبل صعودا إلى فـوق, وفي آخـر الممـرات الملتوية بوابة ما أن وصلا إليها فإذا الملك حيرام عند الباب يتلقاهما مسرورا, فقال الوزير للملك : هذا هو الفـتي الـذي يسـتطيع إخـراج المفاتيح. ففرح به الملك حيرام وقال وهو يأخذهم إلى الـداخل : سنري صدقك ألان. ساق بهم الملك حيرام في ممـرات قصـره إلى غرفته الخاصة. وفي داخـل غرفتـه فتحـة أسـفل الجـدار مـع الأرض على شكل نفق دائري يصغر حجمه كلما زاد طوله حتى ينتهي بالمرأ أن يحبوا مسافة ليصل إلى كوة بيضاء صافية ارتفاعها أطول من قامـة الرجـل واقفـا بقليـل,حجمهـا يتسـع لعشـرة أشـخاص متراصين, يستعملها الملك حيرام للتأمل والتعبد ووضع القفل فيها, فانحنى الملك عندها وهو يشير إلى الوزير بيـده قـائلا : اتبعـاني. ثم دخل الملك فيها وقال الوزير لديفي الذي لا يعلم ما يحدث له: تعال ديفي لندخل إنها لعبـة جميلـة تعال : ثم انحـني الـوزير ليتبع الملك حيرام فلما دخل الوزير قليلا لبس ديفي طاقيته فاختفى فلم يسمع الوزير أحدا خلفه, فنظر فلم يجـدُ أحـداً خلفـه فخـرج الـوزير راجعا بخلفه حـتي غرفـة الملـك ولم يـري ديفي في أي مكـان, وإذا بالملك يخرج هو أيضا ولم يجد الفتي فأمسك الملـك حـيرام بخنـاق الوزير قائلا : أين الفتي ؟ فقال الوزير :لقد كان هنا لا بد وأنـه رجـع من حيث أتينا. فقال الملـك وقـد زمجـر وبـرهت وبـانت أنيابـه: لقـد خدعتني. فصاح الوزير قائلا : وكيف خدعتك وأناً في قبضتك ولم آخذ منكُ شيئاً؟ دعناً نبحث عنه قبل أن يبتعـد. فتركـه الملـك وراحـاً يبحثان عن ديفي. في تلك الأثناء كان ديفي يتخبط طريقه قي القصر, والجند يمـرمن عنـدهم فلا يرونـه, حـتي سـمع ديفي الملـك يصيح على الجند وهم يبحثون عنه في كل مكان, فشاهد ديفي ذلـك الباب الذي يؤدي إلى الطريق الذي أتي منه من تحت القلعة وعليــه الحرس واقِفين, فركض ديفي باتجاهـه وكـان مفتوحـا ثم بـدأ يـنزل السلم ببطأ وتخوف حيث المكان هناك أكـثر ظلمـه وضـيقا بالنسـبة لديفي, فأخذ ينزل بحذر حتى سمع صوت الملـك من داخـل القصـر فوقـف ونظـر إلَى الأعلَى, فـإذا يشـاهد الملـك والـوزير يطلان من الباب يهمان بالنزول على السلم, فوقف ديفي مكانه يشاهدهما ينزلان والوزير يتقدم الملـك والملـك من خلفـه يزفـه ويصـرخ عليـه والوزير يقول للملك : يجب أن أعود, لا تخف سأجد طَريقة لآتيك بما وعدتك, أنا لا أخلف عهودي. فنظر إليه الملـك حـيرام من خلفـه وهما ينزلان نظرة إحتقار وهو يعلم أنه خائن لمليكه. حتى وصلا عنده فرص ديفي جسمه على الجدار الجبلي بظهره فمرا من جانبه ولم يشاهداه.

عندها رجع ديفي هروبا منهما إلى فوق متجها إلى القصر, وسار حتى وصل إلى غرفة الملك ودخل في ذلك السرداب الضيق ثم حـــبى حـــتى كـــوة القفــل, وأخـــذ ديفي ينظرويتأمــل

القفل وهو يقترب منه ببطأ, ثم مد ديفي يده إلى المفتاح وأداره فأصدر القفل صوتا قويا لدى انفتاحه وخرجت تلك الإضاءة اللامعة من ثقب المفتاح على وجه ديفي فأطلق ديفي إبتسامه تبعتها ضحكه مبهرة وخرج ويسرففرح به ديفي. أما الوزيرفقد تسلق الحبل وذهب العض الحركات عند خيمة لاحظ بعض الحركات عند خيمة الملك وأصوات وضجة فذهب إليهم كى لا يفتقدوا غيابه,

وعندما وصل إليهم رأى الشيخ

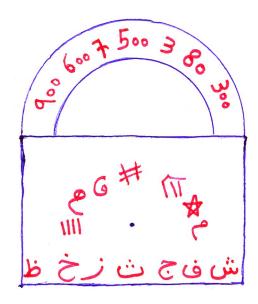

لهرمس يوبخه هو وروث: كيف أضعته ؟ ألم أمرك أن تحرسه كظله ؟ فأخذ هرمس الشيخ من يده بعيدا عن روث وقال له وهو ينظر إلى روث: إنها لا تفارقه حتى في منامه. فقال الشيخ له : إذا؟ فقال هرمس : ماذا تريد مني ؟ هل أنظر إليهما وهما نيام ؟ فقال الشيخ ممتعضا: ولما لا ؟ قال هرمس: إنها فتاة فاتنة لا يحل لي

النظر إليها, وإنما أتفقده من حين لآخـر بنظـرة سـريعة. حينهـا هـدأ الشيخ واخذوا يبحثون عن ديفي في كل مكان حتى وصلوا إلى البئر وهم يبحثون. فلاحظ الشيخ الحبل المربوط على الحجر وكان هنـاك الوزير ينظر إلى تلك الحجارة التي ربط بها الحبل ويلوم نفسه بـأن نسي أمرها في ساعة عجلة. حينها أمر الشيخ أحد الحراس بإحضـار شعلة نـار وأنزلهـا بالحبـل فبـان الثقب وانكشـف, وأَخـذ الجميـعُ يتفكرون في ذلك ويقولون : هل ذهب من هنا؟ فقالت روث : أو قد يكون أحد ما خرج من هناك. فنظر الجميع إليها وقـال المَلَـك : انهـا محقه, قد تكون هـذه طريـق إلى القلعـة. وبينمـا هم يتشـاورون إذا بصوت يأتي من داخل البئر فركز الشيخ شعلة النار على الثقبة واستطاعوا أن يروا يد ديفي وهو يلـوح لهم مطلا برأسـه من داخـل تلك الثقبة فأسرع إليه هـرمسَ فاختطفه إلى السـطح. أخـد ديفي يشير بيمينه بالطاًقية فلم يستطع الشيخ فهم شيء منه, ثم لـوح دِيفِي بِيسارِه فإذا هو مفتاح مملكة (تاو). وقبل أن يُفـرح بـه الْملـكُ أو أي أحد أخر قطعت عليهم الفرحة أن ديفي عنـدما لـوح بالمفتـاح وشاهده الجميع ركض يلوح بـه بسـرور في وجـه الـوزير لـوذا الـذِي كان واقفا معهم. ودهش الجميع لذلك ولم يستطع الـوزير أبـداء أي تعبير بل ظل متسمرا يطالع ديفي وهـو يقفـز بالمفتـاح أمـام وجهـه كمن ضـربته صـاعقة من السـماء والجميـع سـاكن يطـالعون ذلـك التصرف الغريب من ديفي. فتقدم منه الملـك وأخـذ المفتـاح الـذي يلوح به ديفي وهو ينظر في وجه الوزير وقـد بقي في وجـه الملـك شيء بسيط من إبتسام الفرح لـدي مشاهدته المفتاح فأعاد ابتسامته وضحك وارتفع بديفي يحمله وينزله عن ألأرض وهو يقهقه, وكسر بذلك السكون المخيف الذي خيم على المجموعة وتحول الجوإلى جو فرح من جديد للجميع وانصرفوا للنوم مسرورين جميعا ما عدى واحد ليس منهم.

في صباح اليوم التالي نادى الملك الجميع إلى خيمته فحضروا بين يديه فقال لهم: ان عددنا الآن أصبح أقل بكثير بعدما مات جل الجيش في وادي الحجارة المجنونه هذا, فما تقولون لو نبعث إلى صهرنا... ثم توقف الملك وهو ينظر إلى إبنه هيرود كيف نظر إليه فاستطرد الملك وقال: نبعث بطلب نجده من صديقنا الملك شمشون فهو أقرب إلينا من مملكتنا ولديه عدد لا يحصى وقوة كبيرة وقد عرض علينا عندما كنا هناك معه بأن يمضي معنا, فما تقولون بطلب نجدة منه؟ فقال الوزير: مولاى لا نستطيع طلب

نجده من مملكتكم فلم نبقي أحدا هناك بما يكفى لدعمنا. فقاطعـه هِيرودِ قائلا : ونعم الرأي يا أبي. وقال الشيخ حيث نظر إليه الملك : أرى أن نبعث أحـد الجـان إليـه, فـذلك أسـرع لنـا بوصـوله إليهم ثم يبقى معهم يرشدهم الطريق إلينا. فقال الملَّك: نعم َالطرِّيـقَ أِلينــا, أحضروا الخريطة. فاحضروا لـه الخريطـة فنظـرِ إليهـا و قـال : الآن نحن هنا, علينا التوجه شمالا من هذا الوادي فنتركه خلفنا وعبر هذه الطريق الجبلية نرجع إلى طريق الغابات الكثيفة مـرة أخـرى, وهـذا في صالحنا, فهناك لن نعدم الماء, ثم بعد الغابات بمسافة يوم تقريبا صحراء الرمال, ومن الصحراء مباشرة أمامنـا مملكـة (ثيتـا), ومن نفس النقطة يمينا مملكة (دلتا) ,إلا أن مملكـة دلتـا الـتي على يميننا ترجع بنا إلى ملتقي هـذا الـوادي مـرة أخـري, ومملكـة( ثيتـا) الرملية أقرب من هناك من مملكة (دلتا) بقليل, فماذا ترون ؟ فقال الشيخ : هو ما تراه يا مولاي. قال الملك : إذا نمضي إلى (ثيتــا) أولا في وسط الرمال الصحراوية, وسوف نعسكر عند نهاية الغابات الكثيفة الطريق المفضية إلى الرمال, وهناك سننتظر المـدد. فقـال هيرود: إذا علينا التزود عند تلك النقطه بالماء الكافي, فقـد لا نجـده في الصحراء. فقال الملك محييا إبنه : أحسنت يا بـني, بـدأت تفكـر مثل قائد عظيم. ففرح بـذلك هـيرود. ثم توجـه الشـيخ إلى أناهيـد ملك الجمعه وقال لـه: هـل عـرفت الخطـة ؟ فقـال: نعم سـيدي. فقال الشيخ : إذا تتوجه من فِورك إلى الملك شمشـون تخـبره بمـا حصل وتطلب منه العون, وتأتي بهم إلى حيث سنعسكر بانتظاركم. فقال أنَّاهيد: سمعا وطاعة يأسيدي. واختفى من أمامهم. بعدها نادي الملك كبير جنده وقال له : كيف حال الجند؟ قال : ليس جيـدا يا مولاي, فقد مات الكثير منهم حـتي ممن كـانوا جـرحي لنقص في العلاج, ومن تبقى منهم بين جـريح وكسـيح. فقـال لـه الملـك : وكم من الجنـد ممن تـأخروا عن الـدخول في منطقـة البـئر؟ قـال : مـا يقرب من مئتين يا مولاي. قـال الملـك : إجمـع من اسـتطعت معنـا واحزموا فإنا ما ضون الساعة.

أخذ الجيش أوما تبقى منه بالزحف فخرجوا عن يسار الوادي ومشوا في طريق وعر خلف تلك الجبال بمحاذات الوادي تاركين مملكة (تاو) الزجاجية خلفهم. ويظهر فوق الحصان ديفي الذي أردفت روث أمامها يسيران وقلادة ديفي تشع بانكسار أشعة الشمس على المفاتيح الثلاثة في صدره.

صعد جميع من تبقى من الجيش تلك التلال الـوعرة فاقترب الأمـير هيرود من روث وتكلم معها وهمـا يسـيران بجواديهمـا وديفي راكب أمام روث فقال هيرود: ماذا تعتقدين قد حدث هناك؟ مع ديفي في تلـك البـئر؟ فقـالت وهي تنظـر أمامهـا بجديـة: وكيـف لي أن أعلم وكنت مثلكم؟ قال هيرود: كيف حصـل على المفتـاح؟ ألم يقـل لـك شـيئا؟ قـالت باسـتغراب: وهـل يقـول ديفي شـيئا؟ أو أي شـيء؟ اساله بنفسك. وقد بان على روث العصبية والخشونة في ردها على هيرود فقال لها: ما بالك تكلميني هكذا ؟ فقالت له: وكيف تريدني سموكم أن أكلمك؟ وقالتها روث باستهجان. عندها هز هيرود رأسـه استنكارا وانطلق بفرسه بعيدا عنها وهي ترمقه بنظـرات من العنـاد واللهفة معا.

ورغم سيرهم البطئ بسبب الجرحي والمصابين إلا أنهم وصلوا إلى الغابات الكثيفة في أخر وقت العصر. فساروا فيها يشقون طـريقهم فإذا هي بضع دقائق ولاح نهر من بين الأشجار فتوافدوا عليه, وقفـز من استطاع أن يقفز فيه وشربوا واغتسلوا وقطعوا عطش وحـرارة تلكُ القفار الموحشة التي أتوا منها, وعسكروا حينما كانت الشـمس متوجهـة إلى بيتهـا, وتوسـدوا الأشـجار بـالقرب من النهـر وهم بين سمار ومتأنن من ألآمِـة وجراحـه. وإذ قـد تأخر الليـل نـام أولآئـك الجنود المساكين وفجأة قام الجنود النيام وأخذوا بالصياح والعويل وأفاقوا من نومهم فزعين, وتنادوا فيما بينهم والشيخ كذلك والملـك وًابنه وروث وديفي والوزير الجميع كانوا يتصايحون وينعقون, ومن الجنود من يبكـون فـزعين متخـوفين, وراي الشـيخ بهـرام وهـرمس وبرجيس وكيوان وسط أولائك الجنود واقفين ينظرون إليهم وكـأنهم كانوا يراقبونهم أثناء نومهم فتوجبه إليهم الشيخ وتوجبه الملك وتوابعه وراءه لعلهم يجدون جوابا عند الجن لما حصل لهم, فقال الشيخ موجها كلامه للجن : هل تعلم ون شيئا عن ما ألم بنا ونحن نيام ؟ قالوا: نعم, لقد رأينا كـل شـيء, حضـرت بعض الأطيـاف إلى كـل منكم وهـو نـائم ودخلت فيـه, منهـا من كـان يأكـل من ذلـك الشخص, ومنها من يضربه ومنها من يقتله, وهِم بأشكال مفزعة وأفعال مخيفه, نحن كنا هناك فأحسسنا بهم فجأنا ووقفنا حيث نحن ألآن وشـاهدنا كـل شـيء. ولمـا كـانت الجن تتحـدث كـان الجنـد يستمعون إليهم ويهزون برؤسهم بالإيجاب على كل ما قالوه. فتكلم

الشيخ وقال : هذا ما قلتم هـو بالضبط ما رأيته في حلمي. وقال هيرود : وأنا كذلك وقال كل من الملك وروث وأنا كذلك. وكان بجانب روث دیفی فأشار بإصبعه علی صدره محاولا أن يقول : وأنــا كذلك. فقال بهرام : هـذه الأطيـاف تسـكن بجـانب الينـابيع والأنهـار كِـون الميـاه تخـرج من الأرض, والأطيـاف هـذه كمـا رئيتموهـا ْفي أحلامكم إنما هي من العفاريت, وتسمى بالعفاريت الغواصة تسـكن تحتنا مباشرة, فحيث نسـكن نحن الجن القشـرة الأرضـية الغواصـة يسكنون في طبقات المياه تحتنا, وإذا مـا وجـدت الميـاه منفـذا إلى الخارج تخرج معها هـذه العفـاريت فتسـكن قريبـا من مخارجهـا, أي على مقربة من الأنهار والينابيع وتفعل ما فعلت معكم هذه الليلـة في أحلامكم, ولكن ليس هـذا هـو ضـررها, وإنمـا في الصـباح وعنـد ظهـور الشـمس على كـل من دخلت فيـه يحصـل لـذلك السـخص بالضبط في الواقع كما حلم به. عنـدها تخـوف الجميـع ونظـروا إلى بعضهم البعّض وتقّدم الوزير من الجن وقال: لا بـد وأنَّكمُ تمزحُــون. فرد عليه برجيس قائلا : نحن لا نحب المـزاح. فقـال الشـيخ : وهـل من مخــرج من هــذا ؟ فقــال كيــوان: يجب أن نــذهب ونبحث عن الفتحة التي يخرج منها هـذا النهـر ونسـدها, وبـذلك نقتـل كـل تلـك العفاريت الغواصة التي هاجمتكم الليلة, وإلا مع وصول ضوء الشمس لأجسـادكم تكونـون قـد أصـبحتم طعامـا للغواصـة. فتقـدم شهلون وقال لكيوان : وإذا لما لم تضركم أنتم وأنتم أمامها ؟ فقـاِل هرمس : لأننا على السطح وهنا ليس هو طبيعتنا فلا تستطيع أن ترانا إلا ونحن في طبيعتنـا تحت سـطح الأرض. حينهـا تقـدم الملـك أجمنون منهم قائلًا : إذا هيا هيا ماذا تنتظـرون ؟ اذهبـوا وابحثـوا عن مخـرج هـذا المـاء في الحـال. فنظـر الشـيخ سـموطان إلى الملـك بنصـف عين حيث حــذره من تــأمير الجن, ثم نظــر ســموطان إلى الجن وهز رأسه بالإيجاب آذنا لهم, فاختفت الجن ما عـدي هـرمس. وقال الملك لكبير الجند : نبه على الجنـد بـأن لا ينـاموا الليلـة حـتي اشعارآخر هيا إذهب. فـذهب كبـير الجنـد لينبههم. أمـا البقيـة فقـد تجمعـوا حـول النـار وقـال الشـيخ : يجب أن نضـل أيقـاظ إلى أن يعودوا. فجلس الجميع حول النـار فقـالت روث حيث يجلس بجانبهـا هيرُودُ : كيف يُحكم الْإنسان الجن ؟ وتابعها هُيرود قائلا : نعم احكي لنا يا سـموطان حـتي لا ننـام. نظـر إليهم سـموطان وقـال: إذا لم تتكلم معي الآن كيـف يمكنـني أن أفهم مـا تريـد يـاِ هـيرود ؟ فنظـرِ الملك إلى ابنه وهو يجيب : فقال هيرود : لا يمكن أن تفهمني إذا لم

أتكلم معـك. فقـال سـموطان : بالضـبط, فباللغـة نتفـاهم, لـذلك سجدت المخلوقات جميعها لأبينا آدم لِإنه أولِ من استخدم وسيلة تخاطب راقية, وكان الصوت الذي أطلقه لأول مرة, كان بمثابة السحر, كمثل ما نشعر بـه من رهبـة الآن إذا َمـا أتى أحـدنا بعمـل خارق للطبيعة, وكان ذلك شيئا راقيا علمه إياه ربه, فعظمته المخلوقات جميعها لإجل تلك المعرفة التي لم يعرفها سواه ولا حتى الملائكه أقرب العارفين بالله, واللغة تتضمن حروف, وحــروف كل شعب هي ما يحمل أفكار ذلك الشعب, ولكلُ لغـة حـروف مميزة. فقال الملك أجمنون: وكيف ذلـك ؟ فأجـاب سـموطان : أي أن كلُّ لغة لا بِـد وأن لهـا حـروف معلومـة تبـدأ بحـرف وتنتهي عنـد حرف, فإذا سألتك كم عدد حروف لغتـك ؟ قلت كـذا, وإذا قلت لـك عددها ؟ قلت هي كذا وكذا أي لها بداية ونهاية, فكذلك الجسد فجسدك هذا يا روث إذا قلت لك من أين يبدأ ؟ قد تبدئين من أعلى رأسك وتنتهين عند إخمص قدميك, وشخص آخر قد يبدأ من يده إلى بطنه, والمهم أنه معلوم لـه بدايـة ونهايـة, فكـذلك الحـروفِ, وعلى هذا فإنَ الحَرُوف كالجَسَد لها أول ووسـط وأخـر, وإذا سـألتك إيهـا الملك كيف تحيا ؟ قلت بالروح فإذا ماتت يعـني أنـك مت, ولكن إذا سالتك وما هي الروح ؟ قال الملك : البروح هي الروح. فقال الشيخ : بالضِبط, كما أننا لا نـدري أين تبـدأ أو أين تنتهي, فقـط مـا نعلمه عنها أنها موجودة, ولكن كيف؟ لا نعلم, وأين؟ لا نعلم, وإنما هي مجرد صورة في أذهاننا عنها, وإذا قلت لك يا شـهلون : مـا أول الاعداد ؟ قال شهلون : الواحد. فقال الشيخ: خطأ, فإن هناك أعـداد قبل الواحد وهي الكسور, وإذا عـددت من الكسـور مهمـا عـددت لا تنتهي إلى الواحد, وإذا قلت لك يا هيرود ما هـو أكـبر عـدد ؟ قـال هيرود : لا أعِلم لِا نهاية للاعداد. فقال الشيخ : قد تسـتمر بالعـد من واحد إذا شـأت أو من الكسـور ولا تصـل إلى نهايـة الى أبـد الـدهر, وكذلك هي الروح, إذا فإن الروح تشبه الاعداد, ما هي إلا صورة ذهنية. فقالت روث : نفهم من هذا أن الحروف هي الجسد والأعداد هي الروح. قال الشيخ : نعم يا روث. فقالت: ولكن ما دخـل هـذا بالجن ؟ فقال الشيخ : وإذا فهمنا ماهيـة الـروح والجسـد إسـتخدمنا الأعداد والحروف في إستخدام الجن وذلك بالأقسام والعزائم. حينها تبسم هرمس للشيخ وهو ينظر إليه من حيث جلس بجانب روث. ثم أصاب الجميع بعض السكون حتى كسره شهلون عندما قال : إحكي لنا قصة. موجها كلامه إلى سموطان الذي نظر إليه قائلا : ســأحكي

لكم قصة نبى الله سليمان. وعندما سمع الملك أجمنون ذلك إنشرح وانبسط في جلسته, كما ارتخى الجميع وتجهزوا لسماع القصة, وحضر بعض قادة الجند وتحلقوا معهم حول النار يسـتمعون بينما نهض سـموطان واقفـا متجهـا إلى الوسـط حيث النـار فوقـف عندها وبدأ يحكي قائلا : وكذلك فعل النبي سـليمان, فقـد كـان رجلا عابدا فأتاه الله الملـك, وكـان ملكـا على الإنس والجـان, والطـير والحيوان, بل وعلى الحشرات, والاشجار والنباتات, فالله قـد أفهم سليمان ما تتخاطب به الطيور في الهواء, وما تنطـق بـه الحيوانـات على إختلاف أصنافها والحشرات كالنمل, كـانت تتحـدث مـع الملـك سليمان دونما مشقه في فهمه لما تقوله له, بل وكأنت كل المخلوقات تطيعـه وتـأتمر بـأمره ولا تخالفـه, ومنهم الجن والإنس وفي حشود غفيره على مـد النظـر حضـر من كـل فرقـة من فـرق الجن سلطانها, ومن كـل فرقـة من الحشـرات سـلطانها, ومن كـل فرقة من أنواع الطيور كبيرها, وكذلك الحيوانات واصطفت بمئات الآلاف, وأخذوا يتقدمون إلى سليمان وهو يأخذ من زعيم كـل فرقـه العهد والمواثيق, ووضع سليمان عهودهم ومواثيقهم في خاتم من سبعة أحرف, وكان الجميع يهاب ذلك الخاتم لما إحتوى على عهودهم وكلامهم فيه, فأينما طلب سليمان فرقة ما, تلى عليها عهودها فتحضر وإلا أحرقها بكلامها الذي أعطته له وعدبها به, ولم يكن أحـد يتجـرأ على عصـيانه, ومن الجن من كـانوا يعملـون عنـده وتحت إمرته, فمنهم البناؤن المهرة الذين يبنون له المساكن العجيبة والمحاريب ويشقون قنوات المياه التي لا يمكن للإنسان أن يشقها, كالتي داخل صدوع الجبال, وأبـدعوا لـه هندسـة لم تكن في متنــاول علم الإنس, وأقــاموا لــه الســدود المائيــة الهائلــة, ومنهم الغواصة الذين كانوا يغوصون له في أعماق المحيطات يسـتخرجون اللآلي والجواهر والدرر النفيسة, ومنهم من يجلب له أنواع المعـادن الثمينة من دَاخلَ بطون الجبال ومن تُحت سطح الأرضَ, ومنهم من يصنع له القدور بأنواعهـا ومعادنهـا, فمنهم من يسـتخدم النحـاس أو الحديــد أو الطّين أو الزجــاج والحجــارة الضــخمة لصــناعة الأواني بأشكالها والمعدات بأنواعها, وحرسه الله من أن يناله أحد من الجن أو العفاريت بسؤ, بـل كـل في قبضـته وتحت قهـره لا يتجاسـر أحـد منهم على الدنو إليه والقرب منه, بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلـق وإن شاء حبس منهم من يشاء, وقد أمره الله أن يبني بيتا للصـلاة والعبادة, فأراد سليمان أن يبنيـه من دون إسـتخدام الحديـد في أي

جزء من بناءه, وسأل عن طريقه ما تمكنه من ذلك, فلم يجد جوابــا عند أحد, فتفكـر سـليمان ثم أحضـر بيضـة الهدهـد وأدخلهـا بـداخل قارورة زجاجية, فجاء الهدهـد وحـط ومشـى بجـانب القـارورة وهـو ينظر إلى بيضته يطلبها, وأخذ يتفقـد الزجاجـة فلم يسـتطع أن يجـد طريقة لأخذ بيضته, فطار ثم رجع بعد قليل وفي يده حجـر المـاس, واقترب من الزجاجة وأخذ يقصها بالماسه فقصها ودخل وأخرج بيضته وطار بها, وسليمان كان يشاهد حيلته, فأخذوا الماس وقــاموا يقطعون به الحجر الضخم عوضا عن الأزاميـل الحديديـة فبـني لـه الجن هيكلا كبيرا من الحجارة المقطوعة بالماس دونما إستخدام الحديد في تشكيلها, ومما بني لـه الجن كرسـيه, فقـد كـان كرسـي عرش الملـك سـليمان مهيبـا, كـان من أنيـاب الفيلـة مرصـعا بالـدر والياقوت والزبرجد واللؤلِؤ, وقد جعل له درجه منها مفصصا بالـدر والياقوت والزبرجـد, ثم أمـر بالكرسـي فحـف من جانبيـه بالنخيـل, نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجـد ولؤلـؤ, وجعـل على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب, ثم جعــل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلة الطواويس, وجعل على يمين الدرجة الاولى شجرتين صنوبر من ذهب عن يسارها اسدان من ذهب, وعلى رؤوس الأسدين عمـودان من زبرجد, وجعل من جانبی الکرسی شجرتین کـرم من ذهب قـد أظلتا الكرسي, وجعل عناقيـدها درا وياقوتـا أحمـرا, ثم جعـل فـوق درج الكرسي أسدان عظيمـان من ذهب مجوفـان محشـوان مسـكا وعنبرا, فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه إستدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في جوفهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان, ثم يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والأخـر لرئيس أحبار المعبد, ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منـبرا من ذهب يقعد عليها سبعون قاضيا وعالما ومن أهل الشرف, ومن خلف تلك المنابر السبعون خمسـة وثلاثـون منـبرا من ذهب ليس عليهـا أحـد, فاذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميـه على الدرجـه السـفلي فاستدار الكرسي كله يما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمني وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان على الدرجـه الثانيـة فيبسط الاسديده اليسري وينشر النسرجناحه الأيمن فإذا إستوي سليمان على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخـذ نسـر من تلـك النسور عظيم الحجم تاج سليمان فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه إستدار الكرسي بما فيـه . وكـانت الجن تصـعد السـماء

فتقعد منها مقاعد للسمع, فيستمعون من كلام الملائكه ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر, فيأتون إلى الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة به الناس فتجده الناس كما قالوا صحيحا, فلما أمنتهم الكهنة كذبت الجن عليهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة يسمعونها من السماء سبعين كلمة, فأكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى ذلك في الناس أن الجن تعلم الغيب, فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه, ولم يكن أحد من الجن يستطيع أن يدنوا من الكرسي وإلا إحترق, وقال لهم سليمان لا أسمع أحدا يذكر أن الجن يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه .

ثم إستدار سموطان إلى الناحية الأخرى من النار متوجها إلى الحضور بالقول: ولكن أعجب ما في ملك سليمان هو أنه كان يملك الربح التي ماملكها أحد من قبله ولا من بعده, فهي تجري بأمره كيفما شاء, مثل الذي عنده جارية فيأمرها مهما يأمرها تفعله, وكذلك الربح فهي جارية بأمر سليمان فيأمرها فتجتمع كالجبل, ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها, ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى يصعد على فراشه, ثم يأمر الربح فترتفع به حتى تضعه الربح حيث يشاء أن تضعه, وكان للملك سليمان بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الربح أن تحمله, فتدخل تحت البساط ثم تحمله وترفعه وتسير به في الفضاء وتطير فوقهم الطير لتظلهم من الشمس وتقيهم الحر, وتسير بهم الربح إلى حيث يشاء سليمان فتنزلهم.

وكان الملك سليمان إذا رأى شجرة نابته يقول لها: ما إسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيئ أنت؟ فإن كانت لغرس غرسها, وإن كانت تنبت دواء قالت: نبت دواء كذا وكذا فيجعلها كذلك حتى في يوم من الايام وقد دخل نبي الله سليمان إلى الهيكل ليتعبد وشاهد نبته فسألها: ما إسمك؟ قالت: أنا الخروبة قال: ولأي شئ أنت؟ قالت: لخراب هذا المعبد. فأخذها سليمان وجعل منها عصى يستخدمها وفي يوم من الأيام وقد جلس سليمان على كرسي عرشه يراقب الجن وهم يعملون تحت وطأت العذاب والأعمال الشاقة المتعبة وقد إتكأ بذقنه على عصاته تلك التي أسند بها على الأرض ممسكا بها بكلتي يديه, فإذا هوقد قبضت روحه فمات ولم تعلم الجن خبر موته فهم يعملون ويراقبونه ويظنون أنه قد نام,

فإذا الدودة آكلة الخشب قد بدآت تأكل عصاته مما يلي الأرض, وبعد أن أكلت بعضها وصارت العصى غير مستوية القاعدة سقطت وسقط الملك سليمان على الأرض معها, فعلمت الجن أنه قد مات وتحررت, ولما جاءه الناس وشاهدوا عصاته وقد أكل طرفها السفلي علموا أنه قد مات منذ فترة فتأكدوا أن الجن لو كانت تعلم الغيب لما لبثوا في العذاب الاليم وهم يعملون في مشقة وهوان. فما أتم الشيخ قصته حتى نهض الجميع من حول النار لدى سقوط الجن الأخوة الثلاثة عليهم.

## الفصل الخامس

قام كل من كان حول النار ينظرون إلى إخوة الجن وقد رجعوا وحطوا من الفضاء مسرعين أمام سموطان. بهرام وبرجيس وكيوان. فقال بهرام: لقد وجدنا الفتحة التي يخرج منها الغواصه

وسددناها, سيجف هـذا النهـر عمـا قـريب, ينبغي لكم الـتزود منـه بالماء قدر المستطاع, إن الفتحة تلـك على مسـافة قريبـة من هنـا, ليست ببعيدة, لقد كان غواصة هذا المكان يخرجون من تلك الفتحة, أنتم بأمان الآن تسـتطيعون النـوم لابـد وأنكم مرهقـون من السـهر. أمرالملك كبيرالجند وقال : إجعل الجند يتزودون بالماء في جميع ما يستطعيون حمله. فقال: حاضر مـولاي. وانصـرف اليهم ثم إنصـرف الجميع إلى خيامهم. في صباح اليوم التالي إستيقظ الجميع متأخرين بعض الشيئ وبدأوا بإعداد أمتعتهم وخيولهم للرحيل. فسار الجميع بمحاذاة النهـر وهم ينظـرون إليـه وهـو جـاف من الميـاه. واصلوا المسيرإلي أن وصلوا إلى حيث شاهد الملك الرمال الذهبيـة فتوقيف ووقيف من كيان وراءه من الجنيد. ثم أمير المليك بضيرب المعسكر وكانت هناك بجانب المعسكر بركة راكدة فضرب الملك خيمته بجانبها. وإذ هو يطالع حاجياته في الخيمة لمح بعض الجنود وقـد أرادوا الـتزُّود من تلـك البركـة لخيّـولهم فصـاح فيهم الملـك أجمنـون قـائلا : توقفـوا.. فوجـل الجنـد منـه وتسـمروا في مكـانهم فذهب إليهم الملك, وعندما وصل إلى جانب البركة مد يده فإذا هــو يلبس خـاتمي الملـك شمشـون الحجـرين المزعفـران, فتحــرك الحجران في الخاتمين واهتزا إهـتزازا سـريعا وقـال لهم : لا تأخـذوا من هذا الماء إنه سام. فتعجب من ذلك هيرود حيث كان وراء الملك ينظر ويسمع فتقدم إليه وقال: مِا هـذا يـا أبي؟ فـالتفت إلّيـه الملك وما زال هيرود ينظر إلى خواتم أبيـه فقـال لـه الملـك: هديـة صغيرة من صديقنا الملك شمشون, درعلي الجنود وأخبر الجميع أن هذه البركة مسمومة فلا يستسقوا منها. فانصرف هيرود ثم دخل الملك إلى خيمتة ليكمل ما كان عليه. ديفي كان يلعب هناك في بعض الشجيرات وإذ فجاة يتوقف عن اللعب ويحدق في شيئ ما من وراء الأشجار, إنه يحاول تبيان أمر ما هناك, فلاحظته روث وهي بجانب خيمتها تعد أغراضها فتركت ما عندها وذهبت بإتجاه ديفي وتبعهـا هـرمس وهي متوجسـه من الـذي شـد إنتبـاه ديفي بتلـك الطريقة الغريبة التي يطالع فيها وكأنه يـترقب شـيئا, حـتى إذا مـا وصلت على مسافة قريبة منه هرول ديفي إلى مـا كـان ينظـر إليـه وهي بـدورها تبعتـه حـتي وصـلوا إلى معبـد قـريب قـديم مهجـور, فاًقتَرب الثلاثه من أمام المعبد يترقبون بحـذر ويتقـدمهم ديفي وهم يط العون من عبرذلك المعبد الصغير المتهدم وقد نمت عليه الأشجار, وعبر مدخله لا يشاهدون شيئا غير الظلام بداخله, فتنبه بعض الجنود لما يحدث وهم ينصبون خيامهم ويضعون قدورهم وســروج خيلهم, فــإذا ديفي لــدي المــدخِل وروثِ من خلفــه ومن خلفهم هرمس سمعوا أصـوات ضـحكات أطفـال تـأتي من الـداخل, ففزع ديفي وركض إلى خلفه واصطدم بروثِ خائفا وهـو ينظـر إلى مدخل المعبد مترقبا لمصدر تلك الأصوات بأن تخرج منه, وفعلا بعـد قليـل خـرج من المعبـد عـدد كبـير من الصـبية منهم الآولاد ومنهم البنات پرکضـون بإتجـاه روث وديفي وهم يضـحکون فـرحين, وحيث روث وديفي كانا واقفين مكانهما وروث تحتضن ديفي تضم رأسه إلى صدرها تجاوزتهم تلـك الثلـة من الاولاد إلى المخيم حيث الجنـد يُنظرون اليهم, فَذَهُبُ الاولاد بإتجاه الجنـد وكـل واحـد منهم يصـيح: بابا.. بابا واحتضن كل ولد وكل بنت جنديا وهـو يصـيح فيـه بابـا بابـا. فتعجب الجميع مما يحدث حتى أن سموطان كإن يخرج من خيمته ليتبين الضجة فإذا احدى البنات تلتحم بـه فجـاًة وتمسـك فيـه وهي تصيحُ بابا بابا. تعجب الجميع منهم وتجمعوا في مكان واحـد وأولاًئـكُ ألأولآد يركضون حـولهم يلعبـون, وثم بعضـهم يصـطدم في أي منهم وهو ينادي بابـا بابـا. تحلـق الجميـع حـول الملـك الـذِي أمسـك أحـد الْأَطُفل برجله ولم يفلته فـأعجزه عن المشـي ثم أن الملـك جـثي على ركبته وهو ينظـر إلى ذلـك الصـبي وقـال : من أين أتـوا هـؤلاء الفتية والفتيات؟ فقالت روث: من هناك. وأشارت إلى المعبد ثم أكملتٍ: من ذلك المعبد المتهدم. فِنظـر الجميـع حيث أشـارت روث ثم سأل الملك ذلك الصبي : من أنت ؟ والصبي لا يجيبه ثم سأله من أتى معـك ؟ والصـبي لا يجيب. ثم سـأله : أين أبـوك ؟ فأشـار الصبي بإصبعه إلى الملك وعانقه بحرارة وهو يقول : بابـا بابـا حـتي شعر الملك بحنان حزين فنظر الملك إلى الشيخ الـذي بـدوره تلـك البنت متشبثه برجله بقوة وجال بنظره فيهم وهم يحومون حولهم وقال الملك موجها كلامه إلى سـموطان : هـل من تفسـير ؟ فرفـع سموطان كتفيه متعجبا. وحاول بعض الجند أن يستخلص من الصبية أي فائدة عن هويتهم ولكن دون جدوى. وقف الملـك قـائلا للجميـع: إعتنوا بهم إلى أن نعلم لهم أصل ولا تؤذوهم. عندها كان الوزير قــد خرج ووصل إليهم فإذا أحد الصبية يندفع إليه ويحتضن رجلـه قـائلا : باباً باباً. فركله الوزير بإشمئزاز ونظر الوزير إلى الملك الـذي وقـف ينظر إليه وما فعل بشدة فمثل الوزير أنه يلاطف الصبي وظمه إليه فمسك فيه الولد بقوة وحرارة والوزير ممتعظ صابر عليه. ثم أوقــد لجنود على الموقد طعامهم وأطعموا الصبية معهم, ونشأت بين

الجنود والصبية عاطفه وتألف. وبعد العشاء حضر الجميع إلى خيمـة الملك ومن الصبية من لم يستطع أحـد أن يفلت منـه مثـل هـيرود الذي طبق في رجله أحدهم فهو يمشي به راكبا على رجله, وكذلك شهلون طبقت في رجله احدى البنات ولا تنفك تقول بابا بابا. دخل الجميع إلى خيمة الملك وحال من هو حاله كذلك حتى جلسوا فقـال الملك: هل علمتم شيئا عن هؤلاء الصبية؟ فقال كبير الجند وقبل أن يقول مولاي تفلت الصبي الذي كان في رجل هيرود حتى أن هـيرود تنفس الصعداء وطبـق في رجـل كبـير الجنـد وهـو يقـول بابـا بابـا. فأكمل كبير الجِند كلامه وهو على تلك الحال قائلا: إنهم ستون صبيا وصبية أعمارهم متقاربة جدا. ثم قالت روث : وأكلوا من الطعام كأنهم لم يأكلو منذ سنة. ثم نظر الملك إلى سموطان فتكلم الشيخ وقال: هـرمس هـل علمت شـيئا عنهم؟ فهـز رأسـه هرمس بالنفي فتنفس الشيخ وقال : ماذا عسانا أن نفعل معهم ونحن لا نعلم عنهم شيئ, هذا ما كان ينقصنا. فقال هـيرود : أرى يـا مولاي أن لا يشغلنا أمرهم عما نحن هنا لأجلـه. فقـال الملـك وهـو يشير إلى هيرود بيده : صدقت. ثم أكمل هيرود قائلا : لمـا لانرسـل برسالة إلى مملكة (ثيتا) كما فعلنا مع سابقاتها إختصارا للـوقت ريثما ننتظر المدد من الملك شمشون. فقال الوزير: إن فعلنا ذلـك يا مولاي هاجمونا ونحن ضعاف العدد, لعلهم لايعلمون بقدومنا إليهم فلما نكشف أنفسنا لهم ونحن لسنا في موضع القوة؟ فقال الملك : هذا صحيح. فرد عليـه هـيرود : ولعلهم لا يعلمـون أننـا ننتظـر المـدد فينتظرون قدومنا إليهم في كل الاحوال. فقال الشـيخ : وهـذا أيضـا صحيح. فقال الملك: إذا نكتب إليهم. حينها دخل الاخوة الجن بهـرام وبرجيس وكيوان إلى خيمة الملك وقال برجيس : إن هـؤلاء الصـبية لا يتعبـون, بـل هم في نشـاط دائم عجيب. نظرالملـك إلى الاخـوة الجان واتجه بنظره إلى شهلون وقال له: أكتب كُتابا. ثم قال الملكُ : إلى ملَّك مملكة (ثيتا). ثم توَّقفُ الملك وقال لوزيره : ما إسمه ؟ فقال الـوزير: لا أعلم يـا مـولاي. ثم توجـه إلى الجمـوع قـائلا : هـل تعلمون له إسما ؟ فلم يجبه أحد والتفت الملك إلى الكـاتب وقـال : إلى ملك مملكة (ثيتا) إبعث إلينا براية السلام من قبل أن نأتيك بمــا لًا طاقة لك على رده. من ملك الملوك ملك مملكة (زيتا) آجمنون العظيم. ثم قال للرسول شهلون : خذ كتابي هـذا إليهم وانظـر بمـا يرجعون إلينا من جواب. فأطرق الرسول رأسه وخرج من الخيمة وفي يده الكتاب وانطلق من فوره. فض المجلس فخرج كـل واحـد

من خيمة الملك إلى خيمته, وسارت روث وديفي بين الجنود تتأمل كيف إستلقى الصبية فوق الجنود وهم يتسندون تحت أشجار الغابـة والصبية كل واحد مع جندي رابظ تحته, حتى قام أحد الجنود ليبـول فَقامت معه الصبية ممسكة برجله وهو يحاول إفلاتها دونما جـدوي, فنذهب إلى مسافة وفتح بنطاليه محاولا إختراج ذكيره لكي يبيول والبنت ماسكه في رجله وهو ينظر إليها بتأفف ويلـوح برجلـه لكي تفلتـه فلا تفعـل, فاضـطر الجنـدي إلى أن يبـول من حصـرته وهي تشاهده فضحكت روث من الموقف وجلست وديفي تحت شيئ من الأشجار وهي تنظر إلى أحد الصبية كيـف عـانق أحـد الجنـود الـذي غلبه النوم وراح الجندي يشخر في سبات عميق. وفجأة تحول ذلــك الصبي إلى عروق شجر إلتفت حول الجندي وغاصت بــه في الأرض بهدؤ, ففزعت روث مما حدث أمام عينيها وكذلك شاهد ذلـك ديفي وألصقت روث جسمها بالشجرة خلفها من الخوف, وعينيها كمن شاهد ملك الموت, وبعد برهه نفس الصبي الـذي غـاص في الأرض بالجنـدي يـأتي مهـرولا من إتجـاه المعبـد ويلتصـق في ديفي وديفي يحاول صده عنه والصبي يقول بصوت حنون بابا بابا, عندها صـرخت روث بقوة فنقلت الغابة الكثيفة الهادئه المظلمة صدي صوتها فاستيقظ كل من بالمعسكرإلا الجنود الذين كانوا على مسافة أبعـد وقد أتعبهم السفر فراحوا في غياب النوم ولم يستيقظوا, فـتراكض الشيخ إلى حيث روث وما هي إلا لحظه وصار الجميع عنـدها, فـدنا منها الشيخ يسألها: ما بـك صـرختي. فلم تسـتطع روث التقـاط أنفاسها لكي تجيب من الفزع, واذا الشيخ يحاول اسـتجوابها ولكنهـا ما زالت شآخصة تنظر إلى ذُلك الصبي الملاصق لديفي بجانبها وقد تملكها الخوف, عندها صرخ الشيخ : هـرمس أين أنت؟ إنـه ضـعيف لسوف أستبدله. عنـدها جـاء صـوت من فـوق الشـجرة الـتي تحتهـا روث قائلا : أنا هنا سـيدي. فرفـع الشـيخ رأسـه إلى فـوق فـإذا هـو هرمس جالس هناك بهدؤ فقال الشيخ : ماذا تفعـل عنـدك؟ أمرتـك أن تحرّسهما فَإذا أنت تفسل كيل ميرة. عندها حيط هيرمس على الأرضِ بســرعة وقــال : إنمــا أعطيتهم بعض المســاحة والحريــة ياسيدي, لقد رأيت بالضبط مارأته وأفزعها. ثم توجه هـرمس إلى حيث كان الجندي يجلس ووقف فوق أرض قد إرتفعت قليلاً وقـال: كـان الرجـل ينـام هنـا متكـاً على جـذع الشـجرة وفـوق رجلـه أحـد الصبية, وأشار هـرمس إلى الغابـة قـائلا : كمـا هـو الحـال مـع بقيـة الجند, فإذا الصبي تحول إلى جذور نباتية إبتلعت الجندي إلى الأرض

في غمضة عين, ثم خـرج نفس الصـبي يـركض من هنـاك إلى هنـا. وأشار هـرمس إلى طريـق المعبـد فقـال الشـيخ : وأين هـو الآن ؟ فقال هرمس وهو يشير إلى الشيخ باصبعه : إنه هناك خُلفك تماما يا سيدي. فنظر الشيخ خلفه إلى ذلك الصبي فإذا كبـير الجنـد يـأتي إليهم مهرولا و يقول للملك الذي كان حاضرا بجانبهم: لقد فقدنا بعض الجند يا سيدي. عندها قال الملك : أين أرني ؟ وذهبا معا وكبير الجند يتفدمه ولحق بهم الشيخ, فإذا كبير الجند يريهم بعض الأشجار وكـل شـجرة يـريهم إياهـا يلاحظـون إنتفـاخ الأرضِ تحتهـاً, وإذهم كذلك إذ يخرج عليهم الوزير وهـو يتثـائب قـائلا : ألا يسـتطيع أحد النوم في هذه الغابة الملعونة ؟ وأشار إليه الشيخ بغضب وقال : أصمت. فتجمد الوزير واقفا في مكانـه, ثم نهض الشـيخ من حيث كان يعاين التربـة واتجـه إلى أحـد الصـبية وقـال : لا بـد من التخلص منهم. فقال الوزير مباشرةٍ: هذا أحكم ماقلت. فنظـر إليـه الشيخ بغضب وإذا هم كـذلك إذا بأحـد الجنـد على مسـافة منهم لم يبن من جسمه خلف الشـجرة الكثـير يغـوص إلى تحت الأرض وهـو مستند إلى شجرة, فتراكض الجميع إليه فوجدوا مكانه هضبة مرتفعه فحفر الشيخ بيديه المكـان بسـرعة فـإذا هي قطـع من لحم صلصال ودماء وعظام ممضوغة, فرفع سموطان يديه تسيلان بالسوائل والدماء, وبعد قليل شاهدا أحـد الصبية يـركض من ناحيـة المعبد ويلتصق في أحد الجنود وهو نائم مستند إلى شجرة, فـركض إليه الشيخ فأوقظه برفسه قوية وقام الجندي مفزوعا ليري الصبي قابض فيه والشيخ سموطان فوق رأسه, فقال له سموطان : إحــذر أن تنام هل تسمع؟ هـز رأسـه الجنـدي بالإيجـاب من الخـوف وقـال الملك من وراء سموطأن : يا كبير الجند, أيقظ جميع الجند وحذرهم أن يناموا. فانصرف كبير الجنـد إلى مـا أمـره الملـك, وذهب الشـيخ ليغســل يديــه وتقــدم الملــك إلى حيث يجلس ديفي و روث ثم حضرهم الشيخ بعد قليل وهو ينشف يديه من الماء بخرقة وقال : كيف قلت أيها الملـك ؟ فنظـر اليـه الملـك قـائلا: في مـاذا؟ فقـال الشيخ مستنكرا: نقتلهم. فرد الملك: لا يمكنـني قتلهم ونحن لا نعلم عنهم شيئاً. فقال الشـيخ: ألا ِيكفيـك أن تعلم أنهم يقتلـون جنـودك؟ فقال الملك: هذا شيء لم نتأكد منه بعد. فقال الشيخ :هـرمس. روث. شاهدا ذلك. فقال الملـك : أنظـر إليهم إنهم صـغار لطفـاء, لا أطاوعك على قتلهم. والملك بعد أن قـال ذلـك إنصـرف إلى خيمتـه فقعد الشيخ بجانب روث حيث تستند ووضع كفه على وجهه يمسحه

فإذا هو ينظر إلى كفيه فتـذكر الـدم والمـواد العضـوية فـأنزل يـده بتقزز. وقضوا الليل كله وهم سهارا حتى إذا ما غفي أحـدهم أيقظـه الآخر. طلع الصبح واستيقظ الملك وخرج من خيمته وبيده كوب ساخن يشربه. وأخذ يمشي بين الجنـد كـأن لم يكن بـالأمس شـيئ وهـو يظن أن الجميـع قضـوا ليلتهم مثلـه, حـتي بـدأ يلاحـظ التعب والإرهاق على جنده إلى أن وصل إلى الشيخ حيث تركبه بالأمس وقال : الم تنالوا قسـطا من النـوم ؟ فنظـرِ الشـيخ إلى الملـك من فُوق كتفه حيث كان قاعدا والملك خلف يرتشف كوبه ولم يجبه. وكَـانت هنـاك روث تنظـر إلَى الملـك وقـالت : يجب أن تجـدوا حلا لهؤلاء الصبية. فلم يجبها الملك واتجه في مسيره إلى الجهة الأخري حيث لاقاه كبير الجند و قال : مولاي لقد فقدنا عَددًا من الْجند ليلُّـة البارحة, إن عددنا نقص كثيرا. عندها بدت علامات الَّجد والحزم على الملك وقال وهو يلتفت ينظر إلى الشيخ هناك : حسنا قيدوهم, قيدوا جميع الفتيان والفتيات بالسلاسـل, ومن ثم إهتمـوا بإطعـامهم وضعوا لهم الماء. وربت الملك على كتف كبير الجند وانصـرف عنـه إِلَى السّيخ مـرة أخـرى, والشـيخ لم يغـير من جلسـته تلـك تحت الشجرة بجانب روث وديفي وهرمس. أخذ الجند يجمعون الصبية في السلاسل والصبية تصيح وتستعطف وتسترحم حتى رقت الجنــد لحالهم, وكبير الجند من ورائهم يـدفعهم, والملـك يحتسـي ويشـاهد حتى جمعوهم جميعا مقيـدين في السلاسـل, ثم أشـار إليهم الملـك بيده إلى تلك الشجرة التي شاهدت روث عندها ذلك الرجل يغطس به الصبي إلى الأرض وقال : قيدوهم حول الشـجرة, وأشـار الملـك إلى خيمتُه قائلا : حـتى أتمكن من رؤيتهم من خيمـتي. سـاق الجنـد الصبية رغم عنادهم وصياحهم ومقاومتهم, فساقوهم بقوة إلى تلك الشجرة وأوثقوا السلاسل بهم هناك واتجه بعدها الملـك إلى الشـيخ وقال : هل يرضيكم هذا؟ سنرى الآن من يختطف الجنـد؟ فلم يجبـه الشيخ ولم يتحرك من مكانه فانصرف عنه الملك ثم أن الشيخ نادي وقال : يا كيوان. فحضر كيوان عنده فقال الشيخ : هـرمس. قـال : نعم. وقال الشيخ لـه : لقـد أمـرت كيـوان بمهمتـك, ليس عليـك أن تحرسهما بعد الآن. فقال هرمس: سمعا وطاعة يا سيدي. وانصـرف عنه . وحينما قال الشيخ ذلك تضايقت روث وقالت للشيخ : لم يقصر في شيئ. وقالتها بإستنكار فرد عليها الشيخ وهو يقوم من مكانه معتدلا : سلامتكما أهم من كل شيئ. وانصرف الشيخ إلى خيمته فنام الجميع بعدما قيدوا الصبية بالسلاسل نوما عميقا حتى

أوقظوهم الجند لتناول وجبة الغداء, فأحضرت روثٍ صحنها وقربتـه إلى ديفي حيث المكان الـذي قضـت فيـه ليلتهـا وأخـذا يـاكلان وهي تشـاهد الصـبية بـالقرب منهـا, وقـد قــرب الجنــد إليهم الطعــام والشراب. وبعدما إنتهوا من الأكل أخذت روث ديفي وغسـلت يديــه وجعلته يغسل فمه ورجعت به إلى نفس مكانها تحت تُلك الشـجرة, وأخذت تحادث ديفي وبعد فـترة إذا بعض تلـك الصـبية قـد أصـابة النعاس فنام وبعضهم مازال صاحيا ينظرون إليها فادارت روث ظهرها لهم, حيث كانوا يحدقون بها بلا كلل ولا ملل حتى أنها خافت منهم ومن عيونهم الواسعة الباردة, وإذا بعد قليل أحست روث بحركة ورائها فنظرت فإذا هو كيوان يزحف على أحد الصبية الـذّين ناموا وقد بقى على يديه أثر من طعام فـأخرج كيـوان لسـانا طـويلًا من فمه كلسان السحلية وقبل أن يلمس يد الفتي ليلعقهـا صـرخت به روث ونهرته, فأدخل لسانه بسرعه واستقام مستحيا وهي تنظـر إليه بغضب. في تلك الأثناء دخل شهلون رسول الملك أجمنون على مملكة (ثيتا) فحيا الملك وسلمه الرسالة. سلم الملك الرسالة بعـد أن فِتحها ونظر فيها نظرة سريعه إلى من كان بجانبه فأخـذها تابعـه وقرأها ثم ساسر الملك في أذنه فاستشاط الملك على غفلة ونـزل من كرسيه بإتجاه الرسول فخاف وارتعب شهلون. وإذا بـذلك الـذي خلفه يقول له شيئا بلغة غير مفهومـة لشـهلون. وفي الحقيقـة فـإن الملك أراد أن يرد عليهم برد قبيح ولكن تابعه قال له : دع أمـره لي وأنا أتيـك بـه مسـجونا مقيـدا, وكمـا عهـدتني لا تنقصـني الحيلـة ولا الدهاء, فأسرقة لك من وسط عسكره وآتيـك بـه في أسـرع وقت. وافق الملك وكان الرسول شهلون لا يفهم ما يقولان. وقد وعد الملك تابعه بالهدايا والعطايا إن هو فعل ما وعـد. التفت الملـك إلى الرسول وقال له : أريد مهلة للرد على مليكك ولـو بضعة أيـام فلم يفهم الرسول شيئا مما قال : فتبعه تابعه وراءه بترجمة ما قال الملك للرسول : فأجابة شهلون قـائلا : إنى لسـت إلا رسـول, وأنتم ملوك مع بعضكم, وإنما تعطيـني رد الجـواب. ساسـر التـابع الملـك قليلا ثم قـال التـابع : أنـا سـأذهب معـك لمقابلـة ملككم العظيم. فانطلقا في الصحراء الرسول وذلك التابع.

في عصر ذلك اليوم دخلت روث وديفي يتبعهما كيوان كظلهما إلى خيمة أجمنون حيث كان يجلس الملك وهيرود وكبير الجند وبجانبهم الشيخ و وراءه بهرام وبرجيس. فقالت للشيخ : سموطان. فإنتبه الشيخ لها فقالت له : أريد أن ترجع هرمس لحمايه ديفي. ونظرت

روث إلى كيوان ورائها قائله : أنا لا أطيق هذا الجني, وكـذلك ديفي, أليس كـذلك بـا ديفي ؟ رد ديفي بصـوت غـير واضح قـائلا : همس. يعني هرمس, وكان الشـيخ ينظـر إلى ديفي فقـال : حسـنا ولم يتم سموطان قولته حتى ظهر هـرمس من وراء الخيمـة ودخـل سـريعا الخيمة ووقف وراء روث فنظر إليهم كيوان وهو يخـرج من الخيمـة. فقال الملك : كنت أظن أن ذلك في بني البشر فقط, أنظـروا حـتي الجن لا يختلفون عنا في شيئ. عندها خبرج سموطان وخبرجت وراءه روث وديفي يتبعهم هرمس وراءهم فنذهب الشيخ إلى حيث الأطفال مقيدين ونظر إليهم يتفحصهم ثم سار قليلا وجلس مستندا على شجرة وتبعته المجموعة الـتي وراءه بالجلوس معـه, وأخـذوا يدردشون حتى نزل الظلام وإذهم يتحدثون مع بعضهم إلتفت الشيخ بسرعة ناحية المعبد فسِـمع ضـحكات أطفـال تـأتي من هنـاك فـإذا مجموعة من الأطفال تأتي بإتجاههم مهرولة وهم يضحكون فرحين, فنظـرِ الجميـع إلى حيث الأطفـال المقيـدين فِلم يـروا شـيئا غـير السلاسل, وانطلق الأطفال وفعلوا مثلما فعلوا أول مـرة كـل واحـد منهم إتجـه إلى جنـدي, وجـاء فـتۍ والتصـق بالشـيخ واخـر صـبية إلتصقت بديفي وهي تقول بابا بابا فإستحى ديفي منها وابتسم ينظر إليها كيف تمسك به, وتنفس الشيخ وهـو يفكـر في هـذه المصـيبة, وإذا بذلك الصبي الممسك بالشيخ يقول له : إحكى لنا يا بابا قصة لطيفه. وقالت الصبية الممسكة بديفي : لا بل أرجوك يـا بابـا إحكي لنا عن قانون الطبيعة. فاستحملهما الشيخ وقال مستسلما : وأخـير1 أصبح سموطان يسـلي الاطفـال, لابـد وأن نجمي صـاعدا لامعـا في السماء. ثم قال وهو ينظر إليهم : في مدينة من المـدن كـان هنـاك رجل فقير... ولم يكمل سموطان لإن الصبية غضبت عليه وضربته بقبضة يدها فسكت سـموطان وقـالت لـه : قـانون الطِبيعـة. تنفس الشيخ بعمق وقال: حسـنا كـل مـا في الطبيعـه لابـد وأن يرجـع الي قانون واحد... ولم يكمل سموطان حتى ضربه الصبي بقبضة يـده قائلا : قصة لطيفه. فقال الشيخ : إن مثلي معكما كمثل رجل تـزوج بإثنتين, احداهما شابة والاخرى عجوز, فاقتلعت الزوجة الشابة جميع شعره الأشيب حتى يبدو شابا, واقتلعت الزوجه العجوز جميع شعره الأسود حتى يبدوا عجوزًا, والنتيجـة أن أصـبح الرجـل أصـلعاً. فضحك كل من روث وهرمس وتبعهما ديفي عندما شاهدهما ىضحكان. في منتصف الليل كان الرسول شهلون وتابع الملك يدنوان من المعسكر في الرمال. فسـارا حـتي وصـلا إليهم والجميـع متحلقـون حول بعضهم البعض وتلك الاطفال تنتظرهم أن يناموا. حضـر جنـدي إلى الشيخ وهـو يجلس مـع روث وديفي وهـرمس وقـد جلس معهم كيوان وبـرجيس وبهـرام فقـال : الملـك يطلبكم إلى خيمتـه. فنهض الجميع وانصرفوا إلى خيمة الملك فقال التـابع : أنـا رسـول مملكـة (ثيتا) وإسمي أوريا, الملك سـايروس قـد أرسـلني لكي أعلمكم أنـه لیس لدیـه مـانع, ویعلم سـبب مجـیئکم ولکنـه یخشـی أهـل دولتـه, وخاصـة ولـده مـرقس, وفي الحقيقـة إني أنصـح بينكم, فالملـك سايروس ضعيف في مملكته, وإنما المسيطر الحقيقي هو إبنه, فإن أردت أيها الملك أن تأتي أنت والصبي معى فتأخذوا المفتاح دونما يعلم أحـد بـدخول الملـك أجمنـون إلى المدينـة, وإنمـا كرجـل من العامة, وأنا أضمِن لكم الـدخول والخـروج سـالمينَ, وبهـذاً تجنبونـاً حربكم ونجنب أنفسنا غضب مـولاي الامـير مـرقس إبن سـايروس. تعجب جميع الحضور من هذا العرض الغريب فقال له الملـك : ومـا الذي يضمن لي أن عرضك هذا ليس بخيانه وغدر. قال التابع أوريا : أنا أضمنه لك, وإن كنت متشككا يمكنك أن ترسل مع الصبي من تشاء. قال الملك وهو يفكر في ذلك: دع هذا الامـر إلى الصِـباح وفي الصباح نرد عليك. ثم أمرله الملـك بخيمـة يـنزل فيهـا, فأخـذه هيرود إلى خيمة وعين حارسا عليها. قال الملك للشيخ : ماذا تـري في كلام الرسول ؟ قال الشيخ : لا يبدوا لي طبيعيا, هنـاكِ ريبـة في المُوضوع. فقالُ الوزيرِ و أشـار إلى الجن : لمـا لانبعث بأحـد هـؤلاءً الــذين ورائــك ؟ فقــال الشــيخ : هــذا كلام معــاد. قلت إنهم لا يستطيعون لمس القفـل وإلا إحـترقوا في الحـأل. فقـام الملـكُ من كرسيه منزعجا قائلا : إذا ما فائدتهم معناً؟ فقال الشيخ : قبـل كـلّ شيئ إن الجن لا تعلم الغيب, فحتى لو إختفي عن الأعين وبحث عن القفل حتى وجده لا يستطيع لمسه. فقال الوزير لـوذا : إذا يأخـذ ديفي معه. فرد عليه الشيخ : ولكني أخـاف أن يقتنصـه أحـد الرمـاة بسهم, وأنتم كما ترونه, لا يمكن التحكم به, فقد يصدر صوتا في أي وقت وكيفما يشاء. وفي تلك الأثناء والتابع أوريا في خيمته أخـرج عشبة, وأوقد نارا وأحرقها وبخربها وجهه, فاذا وجهه يصبح على شكل هيرود, وتلصص مِن خيمته وقتل الحارس ولبس لباسه وخـرج وأخذ جوادين وحبل,ا وأخرجهما إلى خارج المعسكر بإتجاه الرمال, ثم عاد وتلصص على خيمة الملك أجمنون يترقب, فاذا بعد قليل خرج الجميع من عند الملك, ورأى هيرود يتوجه إلى خيمته عندها دخل على الملك وقال له: أبي تعال معي أريك شيئا خطيرا. فخرجا من الخيمة وساربه إلى موضع الجياد, عندها إلتف أوريا من وراء الملك وفاجأه بضربة على قفاه وأغمي عليه وقيده بالحبل وأركبه الجواد وركب جواده وانطلق به في الظلام. عند طلوع الشمس كان الملك أجمنون في الصحراء مع التابع أوريا على الرمال, والملك مكتوف الايدي والتابع أوريا أمامه يشوي أرنبا إصطاده, والملك ينظر إليه فقال للتابع: ما الذي يحدث يا هيرود؟ لما فعلت ذلك يا بني؟ والتابع أوريا يأكل اللحم ولا يكلمه, ثم عرض على الملك بعض اللحم فأكل الملك معه فقال له أوريا: إنني على الملك عندي. وضحك أريدك عيا بكامل صحتك, فإنك لا تدري كم تساوي عندي. وضحك

التابع أوريا .

في معسكر الملك أجمنون دخل الامير هيرود خيمة أبيه فلم يجده, فتفقد المعسكر ولم يجده فاتجه إلى الشيخ سموطان وقال له: هـل رأيتم أبي؟ فلم يجبه أحد ثم إتجه إلى خيمة أبيه وسأل الحرس: هل خرج أبي هذا الصباح؟ فقال الحارس: منذ خرجتم أنتما الاثنان ليلة البارحة لم يرجع يا سيدي. فأخذ هيرود القلق وذهب إلى خيمة التابع أوريا فوجد الحارس مقتولا وبدون ملابسه, فخرج من هناك مسرعا إلى الشيخ وهو ينادي كبير الجند: يا كبير الجند, يا كبير الجند مسرعا إلى الشيخ وهو ينادي كبير الجند: يا كبير الشيخ وكبير الجند مسرعا إليه من الجهة الأخرى في وجل, فقال الشيخ وكبير الجند مسرعا إليه من الجهة الأخرى في وجل, فقال الشيخ: لقد إختفى أبي الملك, ذلك التابع قتل الحارس الذي يحرسه, وحراس خيمة أبي يقولون أنه خرج معي ليلة البارحة ولم يعد وأنا لم أره منذ كنا أخر الليل معه. فقال الشيخ: لعله قبل عرض الرسول بالذهاب إلى الملك سايروس. فقال هيرود: إذا ما عرض الرسول بالذهاب إلى الملك سايروس. فقال هيرود: إذا ما الداعي لقتل الحارس؟ ولماذا يذهب وحده؟ قبدون ديفي لا يستطيع شيئا اني خائف على أبي أن يكون قد أصابه مكروه. .

في الصحراء وقد إرتفعت الشمس والتابع يقود الملك على جواده وما يزال وجهه وجه هيرود إذا التابع أوريا ينظر إلى الشمس فتبدل وجهه وعاد كما كان, وكان الملك ينظر إليه من وراءه فتعجب من ذلك وقال له: إذا هو أنت, يالك من عيار ماكر, كيف إستطعت هذا ؟ فنظر التابع خلفه إليه بوجهه وابتسم إبتسامه غرور ومضى

به .

في المعسكر قال هيرود للجماعة : يجب أن نذهب ونلحق به, لابــد وأنه أخذه إلى مملكته. فقال الوزير لـوذا لقـد فقـدنا البارحـة عـددا أخــر من الجنــود, ولم يبقي معنــا الا القليــل, ولن نلحــق بــه وهــو يتقدمنا, عندها سنقتل جميعا من قبل جنود مملكة (ثيتا). فغضب هيرود وقال : إذا هل نجلس هكذا دونما حراك ؟ أيها الشيخ لا بد أن نفعلُ شيئًا. فقال الشيخ : إطمأن لن نترك أباك, على الأقل إن لم یکن من اجله فمن اجل دیفی, فحیات دیفی مرهونة بحیاته. وتوجــه الشّيخ إلى كبير الجند وقال له : كم من الوقت تقدر حتى تصل نجدة الملك شمشون ؟ فقال هيرود : وهل سننتظر وصولهم؟ قد يستغرق ذلـك أيـام, عنـدها يكـون قـد فـات الاوان, ومـا أدرانـا أنهم قادمون. فقال الشيخ : أناهيد الـذي أرسـلته لطلب النجـدة لم يعـد, مما يعني أنه تأخر معهم وهم قادمون يرشدهم إلينا. ثم توجه الشيخ لبرجيس قائلا: بـرجيس إذهب من فـورك مسـرعا فتفقـد النجـدة القادمة من قبل مملِّكة (جاماً). فقال برجيس: حاضر يا سيدي. واختفى ونظر الشيخ إلى هيرود الجـزع وقـال لـه : لا عليـك إهـدا, سيظهر الملك ولم يمسه سؤ. ذهب هيرود مغاضبا وأخذ بسرج حصانه ألأبيض وحضر عدته يساعده في ذلك شهلون. وذهب الشيخ إلى مكانه تحت تلك الشجرة ومعه روث وديفي وهرمس و كيوان وبهرام. ثم رجع إليه هيرود وهو يقود جواده حتى وصل عندهم وقال وهو يشير إلى الجن : الا يستطيع أحد هؤلاء أن ياتي به أو أن يعرف مكانه؟ فقال الشيخ : إنهم لا يعلم ون أكثر مما نعلم نحن, الجن لا تعلم الغيب, ولسنا متأكدين من أنه قد ذهب إلى مملكة (ثيتــا), وإن فعـلُ فقـد يكـون في أي مكـان في الصـحراء. فقـال هـيرود : إذا أرسلهم للبحث عنه. فقال الشيخ: لا يستطيعون الذهاب هكـذا, لابـد لهم أن يعلموا إلى أين يـذهبون, مثـل بـرجيس أو أناهيـد أرسـلناهما إلى مملكـة شمشـون وهمـا يعلمـان الطريـق, وإلا لن يصـلا, مـتي تفهمون هـذا. فزمجـر هـيرود غضـبانا وبـرهت البرهتـه القويـة واراد امتطاء حصانه فنهضت إليه روث حيث كانت تجلس بجانب الشيخ وقالت له : هل هكذا يتصرف القادة عند الشدائد. فقـال لهـا زاجـرا بغضب : بالطبع وما يهمك, ستفرحين إذا ما قتل أبي أو أصابه سـؤ. وامتطى هيرود فرسه وأطلقها مسترعا بإتجاه الرمال تاركا روث هناك تنظر إليه خائبة من إقناعه بالعدول والتريث. وبعد فـترة هبـط عليهم برجيس وقال للشِيخ ِ: إنهم على مسافة ثلاثـة أيـام, جمـوع وحشود غفيرة يقودهم أخي أناهيد وفي مقدمتهم الملـك شمشـون, حضرمعهم. فقال سموطان : إذا لعله كان محقا هـيرود في تصـرفه الارعن ذاك.

في وسلط الصحراء الرملية كان التابع أوريا والملك أجمنون يسيران. فإذا الملك يقول للتابع: إذا حدثني ما أنت من الملك سايروس ؟ فقال التابع : أنا كبير مستشاريه. والتفت أوريا إلى وراءه محدثا الملك وهو مربوط على فرسه وقال: وكما تري, صاحب المهمات المستحيلة. فقال الملك : أهنأ مليكك بك, فلا يقدر على ما فعلت إلا ذو قلب ميت, وداهية الـدواهي. وإذ همـا يتحـدثان فإذا هما الإثنان يرتفعان في الفضاء, وقاما بالصراخ, ونظـر كـل منهما إلى من فوقه فإذا كل منهما فوقه يد كبيرة ضخمة ممسكه به من قفاه, فإذا هو مارد عملاق قـد إختطفهمـا من على جواديهمـا وطاربهما في الجو. فقـال أوريـا إلى من فوقـه : أنت من أين أتيت لنًا, وَمُنِ الذَّى رِماكَ علينا ؟ فَقَالَ المارِدُ وهو طائر بهما : إخرس, أنا طاًلب الملُّكُ هذا الذي معك, ولما رأيتكُ حامله قُلتُ آخذ الإثـنينِّ, وأنا يقال لي جلجلان, خادم الكاهن حنباثا صاحب صومعة( دلتا) عابد النار, و قدِ أرسلني أحضر له الملك أجمنون هذِا لإنه بلغـه أمـر خروجه إليه, وأمرني بإحضاره, فقلت له : أنا أُعلم أن حولـه حكمـاءً الجان وأخاف أن يهلكوني. فِقـال لي : إن إنسـيا سـرقه من خيمتـه واتجه به إلى مملكة (ثيتا) فأتنى به. فقال أوريا : قـال لـك آتـني بـه أوبالـذي سـرقه؟ قـال العفـريت جلجلان : يـا أخ الإنس مـا فهمت طلبه, فقلت أخذ الإثنين فإن شاء يطلقكما وإن شاء يهلكُّكما.

هناك في الصحراء القاحلة يبدوا فارسا على فرس بيضاء يمشي ببطأ وقد أسدل بطنه ورأسه على عنق جواده تحت الشمس الحارقة, إنه هيرود وقد أعيته الصحراء ولهيبها المحرق, واشتد عليه العطش فلقد خرج مسرعا دونما ماء ولا زاد, وبعد بضع خطوات توقف الحصان إذ سقط من عليه هيرود على الرمال الملتهبة, وحاول جاهدا النهوض وقد تقطعت شفتاه اليابسة, وحاول النهوض بصرخه قويه أجفلت الحصان ففر بعيدا عنه, ثم استجمع قواه وبدأبالمسير لبضعة أمتار ثم سقط مرة أخرى, وإذ هو في الرمال مستلقي على ظهره أخذته ذكرياته إلى أيام طفولته, وكيف كان أبوه سعيدا به وكيف كان دائم الاهتمام به ولا يرفض له طلبا ويقدمه على جميع إخوته في كل شيئ, ويأخذه دون سواه في كل مجالسه ويقدمه في المجالس على الجميع ودائم الافتخار به وبأعماله حتى الصغيرة التافهة منها, وإذا هو كذلك سمع صوت,

فتميزت أذناه الصوت, ومن شـدة العطش والتعب لم يعلم مـا هـو, ففتح عيناه فإذا هي سحابة صغيرة فـوق رأسـه تظلـه من السـماء, ولكنَّها سحابه تتحرَّك حركه عجيبـة فقـد كـانت تـروح وتجئ, وتـدور وتعلو وتنخفض, ففتح عيناه أوسع ما استطاع, فإذا تلك السحابة مـا هَى إِلَّا سَـرِبُ مِنِ الْطيـورِ، عَنـدُها أحـييت تّلـكُ النظـرة في نفسـه الرَّغَبُة في الحياةُ. فمعني ذلك أن تلـك الطيـور تـرعي في مكـان قريب, ولابد أن يكون به ماء, وسرعان ما فقيد الأمل مرة أخرى واسترخي من جديد على الرمل مستسلماً كلياً عندما كادت أطرافة أن تنشط, وذلك لإنه تذكر تلـَك الصـحراء القاطعـة لكـل أمـل الـَتى مربها, فكيف تكون بها حياة؟ ومن جديد استجمع جسمة وارتكـز على ركبتيه ناظراً لبعيـد, فـإذا هـو منخفض في الرمـل ليس ببعيـد, فظن أنه السراب حتى أراد أن يهوي إلى الرمل مـرة أخـري إلا أنـه في أخر طرفة عينه عند نزوله إلى الرمل لمح حركه في أُعِلَى ذلك المُنخفضُ, فَإِذا هِي طيور تَهُوي بداخلة تارة وتارة ترتفع وكأنها تقع على شيء ما هناك, عندها استبشر الأمـير وحـاول جاهـداً الوصـول إلى طرف ذلكِ المنخفض وكأنة إستمد العافيـة والقـوة من الأمـل, وعند وصوله أعلى ذلك المنخفض شاهد واحة عجيبة مليئة بالأشجار وَالطيور تربع فيها الأرانب البرِية, فدعك عِينيـه اللتـان كـذبهما, فـإذاِ خرير الماء يصل إلى مسمع أذنيه مصدقاً عينيه, عندها ركض مهرولأ إلى ذلك النبع وسـقط فيـه يغتسـل ويشـرب طربـا نـاظرا إلى مـا حوله مستمتعا باللون الأخضر الذي لم يعرف من قبـل أهميتـه, ولم يعرف له ذلك القدر من الشوق والجمال, وأخـذ يغـرف المـاء على رأسه ويدعك به صدره ووجهة ويطشطش به في كل جهة بكفه, وإذا به يسكن حيث سمع صوت طرطشة الماء آتيه من أسفل الينبوع, مع أصوات صراخ إمرأة, فإذا ينقشع بين الأشجار ثلاثة فرسان يعـدون في الينبوع بخيـولهم وراء امـرأة شـابة, وقـد أقبلت تركض ناحيته, فعلم أنها في ورطـة فغلبت عليـه الفروسـية, ونـاداه واجب الشجعان ونبل الأصل, حتى وصلت إليـه ارتمت بين يديـه من التعب, فأقصاها وراءه وأراد أحد الفرسان ضربه بالسيف وكان قـد فقد كل ما معه في الصحراء, فاستناوله الأمير من يده وألقَّاه على الينبوع وهو ما يزال ممسكا باليد التي بها السيف بيساره وبادره يضربه قوية من يمينه على عنقه أفقدته وعيه, وأخذ منه سيفه وأغمده في بطنه, ثم أغمده في صاحبيه فلم يأخذ فيهم وهلـة حـتى ضرحهم بدمائهم على الغدير, ثم التفت الأمير إلى الشابة فـإذا هي

ما زالت مذعورة, تظن الشر في ميراد الأمير, وعندما تقدم إليها بخطوة واحدة, زحفت إلى الوراء حيث كانت مستلقية على الغـدير محركـة حصـي الغـدير تحت قـدميها, عنـدها توقـف الأمـير مكانـه والسيف مايزال بيده يقطر دماً وهي تنظر إليه وإلى تلك الـدماء المتساقطة, وظنت أنه واقع بها لا محالة, فقد كان ينظر إلى جمـال رجليها على الماء وهي لاتلبس إلا ملابس رقيقة بالية قصيرة من قطعة واحدة بمشد في وسط بطنها, وقد أظهر بلل الماء محاسن فحواها, وإذ هو مبهور بها يتأملها من طولها وعرضها أمسكت الفتاة بشيء من الحصى من تحتها ورفعت الحصاة في يـدها إلى عنـد صدرها ناظرة إليه نظرة القطـة الشرسـة, ومـا فتـاً صـدرها يرتفـع تنسماً زهيقاً وشهيقا ً من تلك المطاردة المميتة إلى مرت بها مما زاد جمال صدرها وكان بريد المحبة إلَى قلب الأمير, فهـُدأت عينـاه, وارتخى جسم المقاتل, وأطلق انقباض شفتيه, وذهب ليجلس على صَفّة الغدير الّذي لم يكنّ إلا خُمس خُطوات أمامهُ فغـرز سيفّه في الرمـل. هـدأت الشـابة لمـا رأت من تراجـع هـذا الشـاب الصـنديد, فوقفت ولكن مازالت الحصاة بيدها وسارت بخطـا حـذره إلى حيث يسـير المـاء ومن حيث أتت هاربـة. وفجـاة سـمعت من خلفهـا ووقفت : ما إسمك أيتها الفتاة؟ فالتفتت إلى الوراء وقالت وهي متوجسة : هاداساه. ماحكايتك وهؤلاء الرجال. سألها الأمير فردت قائلة: أنقذتني منهم وأعلمتك عن إسمي وقد تعادلنا. فقـال الأمـير: هل كانوا يطاردونك لأجل هذا ؟ فردت عليه مستنكرة : هذا؟ وماهو هذا ؟ قـَال: لطفـك أو إنكـارك للجميـل, أو للإثـنين معـا. ثم تبسـم الامير بتلك الإبتسامة ألـتي ألمعت عيـني الفتـاة لهـا بالشـرر عنـدما صدرت من ذلك الفم الـذي صـفت أسـنانه صـف اللؤلـؤ في العقـد. فابتسمت وهي ناظرة إليه, فنظـرتِ إلى الأرضِ حِيـاءً ممـا شـعرت به. فإذا هي تقبض ابتسامتها مرة أخرى وترفع رأسها وتقول : ومن تكون أنت؟ قال: أنَّا الأمير هيرود إبن الملـك أجمنـون. فقـالت وهي تندفع نحوه بلهفة: إذا صحيحٌ ما سمعت. فوقفت متداركة الموقف وقد أصبحت قريبة منه فتماسكت وقد أمسكت الحصاة بكلتا يـديها في منتصف صدرها مثلما الراجي سؤالا ومطلباً. فقال الأمـير : ومـا الذِّي سمعتية ؟ قلت : لقد سمعت من الجنود الذين يـأتون إلى هنـا من مدينة الملك سايروس عن خروج الملك أجمنون لمحاربة أهل المملكة, فقد كنا أناو أبي نتتبع أخباركم كل يـوم. قـال الأمـير : أباك ؟ وأين هو ؟ وما بال هؤلاء الفرسان ورائك؟ قال الأمير ذلـك وبانت علامات الأسبي على الشابة وببدأت بالبكاء فنهض الأمير وحاول أن يواسيها ولكن ما أن لمست أطراف أنامله عضديها حــتي جَفلت الفتاة الى يمينه فأنزل يده عن مرامها وقال لها: اجلسي, اجلسي هنا وأخبريني ما بالك تبكين؟ فجلست الشابة على ظفاف الغدير بقـرب مجلسـه السـابق وجلس هـو بعـدها في مكانـة الأول بجانبها وهي مازالت تبكي وتحتضن ذلك الحجير بين نهديها ناكسة رأسها علية وتجشأ بالبكاء. ثم رفعت رأسها لتقول : لقد قتـل هـؤلاء السفلة جنود الملك سايروس أبي منذ قليل. قالتها الشابة وهَي تـذرف دموعـاً من الحـزنُ. فسـألها مباشـرةً الأمـيرِ : وأين هـذهُ المدينة ؟ إني خرجت في طريقها ولكني لاأريَّ لها أثراً. قالُّها الأمـير وهو ينظر إلى نواحي الغدير نحو الكثبان الرملية متبصراً أثر المدينة . فقالت هاداساه : هل جات من طريق الغابات الكثيفة؟ قال : نعم وسلكت الصحراء بطولها فلسعتني شمسها وقطع حلقي عطشها وِّقد كنت أظن أنها قريبـة حـتى وصلت إلى هنـا بعـد أن ظِننت أني هالك في هذه الصحراء الواسعة. قالت هادا ساه: لايـد وأنـك قـد إنحـرفت يسـاراً في الصـحراء لتصـلِ إلى هنـا, من حيث جـات من الغابات الكثيفة يجب أن تسلك طريقاً مستقيماً في الصحراء لتصـل إلى المدينة . وأشارت هاداساه بيدها اليمـني باتجـاه مصـب الغـدير إلى أعالي ضفافه أخرما يظهر منه بانحداره وهي تقول : إنها هنــاك ليست ببعيدة من هنا.

ساد الصمت بينهما بعد تلك العبارة من هاداساه للحظات. وبادرها الأمير بالسؤال: إذا ما الذي أتا بك وأبوك إلى هذا المكان مع هؤلاء الجند ؟ قالها الأمير وقد أعاد إليها الحزن عند تذكر أبيها فقالت: لم نأتي إلى هنا, نحن نعيش هنا. فقال الأمير: من أنتم ؟ قالت: نأتي إلى هنا, نحن نعيش هنا. فقال الأمير من يوم أن وعيت على الوابي فقط نعيش على ضفاف هذا الغدير من يوم أن وعيت على الدنيا, وقد كانت أمي تعيش معنا, ولكنها ماتت منذ بضع سنين, أبي وأمي كانا مصابين بمرض الجذام, وقد طردا من المدينة فجاؤل بي للعيش هنا بعيداً عن قومنا الذين أساؤا معاملتنا. قالت ذلك وبدأت بالبكاء مرة أخرى وقد رمت بالحصاه إلى الغدير ووضعت كفيها على وجهها وظمت به بين ركبتيها تبكي. فمد الأمير يده إلى شعر رأسها يهدأها ثم قال: ما قصة هؤلاء الجنود الثلاثة ؟ رفعت هاداساه رأسها وأجابت: لقداعتاد أن يكون هناك كل يوم ثلاثة من الجنود بالنهار وغيرهم بالمساء يحرسون المكان عند نهاية الغدير الجبار الملك سايروس, أو بالأصح بتدبير من إبنه الساحر الجبار الجبار

البغيظ , الذي يسيطر على حكم المدينـة من دون أمـر الملـك أبيـه الضعيف, إنه متغطرس شخص غير محبوب, لايحبه أحـد من سـكان المدينة, ظالم فاجر. سكتت الشابه لهنيهة وهي تنظر إالى الغديرثم إستطردت قائلة : وقد اعتادهؤلاء الجنود عند مجيئ نوبـه حراسـتهم أن يضايقونا ويتحرشون بنا واليوم....ثم أخذت بالبكاء من جديد ووضعت رأسها بين ركبتيها تبكي, ورفعت رأسها والـدموع تنهمـر منها وقالت بصوت مخنوق : واليوم تصـدي لهم أبي ونهـرهم لكـثرة تحرشهم بي فاغتالوه بسيوفهم وأرادوا بي السـؤ فهـربت منهم إلى أن لقيتنـا. وضـع الأمـير يـده عي ظهرهـا وراجِت هي تتأمـل الغـدير وأعادت شريط الاحداث وتلك المشاهد ثم سألها : ماذا كان يحـرس هؤلاء الجنود؟ فقالت : كانوا يحرسون اخر هذا الغدير هل ترى هـذه المياه كلها ؟ إنها تـذهب إلى جـوف حفـرة هنـاك في أخـره, وتنتهي هـذه الميـاِه من تحت الرمـال إلى تحت المدينـة, لّقـد بنـا الملـكُ سايروس بأحسن الصناع المهرة أرضية المدينة كلها طبقة واحدة, وهذا الماء كله يذهب إلى هناك فـيرفع المدينـة فـوق الرمـال, وفي وسط المدينة فتحة لهذه المياه تمتد منها قناة بطول المدينة إلى إخر جدارها لتخرج المياه منها إلى خارج المدينة من الجهة الأخـري, أي أن المدينة تقع في معبر هذا الغدير, وبهذا يستطيع سكانها إستعمال الماء من تلك القناة... وقاطعها الأمير قائلا : وما فائدة أن ترفع المياه المدينة ؟ لما لم يبني مدينتة فوق الرمال الثابته ؟ عندها قامت هاداساه وواجهت الأمير حيث يجلس وقالت : هذا سـر لا يعرفه الكثير من سكان المدينة. فوضع الأمير كوع يده على ركبته وأسند بأصابعه على ذقنه وقال : وكيف ذلك ؟ قالت : نعم إني إخبرك, إذاهاجم أحد ما المدنية فإنهم يشعلون نارا فيراها من يكون هنا من الحرس.. ثم تـوقفت الفتـاة مـذعورة وقـالت : الحـرس .... سيحين قريبا نوبه حـرس الليـل إذا كنـا سـنرحل عن هنـا فعلينـا الإسراع قبـل وصـولهم فلا يجـدون أصـحابهم. قـالت هاداسـاه ذلـك وهي ممسكة بيدي الأمير وتشده لتحمله على الوقوف من جلسـته. وعندما رأى الأمير مشقتها وهي تحاول ذلك وقـف قـائلا : أنـا ذاهب إلى المدينـة ؟ عنـدها فتحت الشـابة هاداسـاه عينيهـا الواسـعتين مِذهولـة وقـالت: المدينـة ؟ قـال: نعم لقـد إختطفـوا أبي الملـك أجمنــون ولابــد أن أتبعــه . قــالت هاداســاه : لا إن أبيــك ليس في المدينة. فتفأجا الأمير ودهِش مما سمع وقال : هل أنت متأكدة ؟ قالت: نعم, فإن الأخبار تأتينا إلى هنا كـل يـوم مـرتين عن كـل مـا يحدث هناك, أنا متأكدة هيا علينا الإسراع, أمسك بهذين الجوادين. وقد كان هناك جوادين من جبياد أولائك الجنود الذين قتلهم يرعيان في الجوار, فأخذ الأمير الجوادين ومرا على ضفاف الغدير إلى حيث مسكن الفتاة.

وصل المارد جلجلان إلى وادي كبيروبجانب جبل عظيم معانقا للوادي, وفي أعلاه صومعه, فدخل المارد حتى وضع الإثنين الملـك أجمنون ورسول الملك سايروس قدام الكاهن حنباثا, فسـجد التـابع أوريا للملك حنباثا حيث كان يجلس على كرسي أمام شـرفة كبـيرة من خلفه في تلك الغرفة الخاوية, والـتي أرضـيتها من رأس الجبـل, وبجانب أوريا الملك أجمنون مكتوفا ينظر إلى الملك الكهين حنباثا فَقَـال أُورِياً : تحيـاتي للملـك حنباثـا العظيم, كـاهن الكهـان. ولكن الكهين لم يعره إنتباها وكان ينظِر إلى الملكِ أجمنون وقال له : هل أنت من سيقضي على ملكي؟ أنتِ يا هذا تأخذ مني مفتاح ملكي؟ سترى عما قليل ما أفعل بـُك. فـأمر الأرض وهـو يشـير إليّها بيـدّه وقال إقبضيهم ياأرض.. وقاطعه أوريا و قال فزعـا : وأنـا مـا ذنـبي؟ لما قبضت علي؟ فالتفت الكهين إلى التابع وقال له: من أنت؟ قال أوريا : أنا رجل عيار, ولص محتال, من أتباع الملـك سـايروس, ملك مملكة (ثيتا) وقد أرسلني أسرق له هذا الملك, فتحـايلتِ عليـه وسرقته وحملته وسرت به قاصدا إلى سيدي ومـولاي حـتي أسـلمه إياه, فما أشعر إلا وهذا المـارد إختطفنـا وأتي بنـا إلى هـذِا المكـان, فالصواب أن تطلقني, وأنا أسير إلى سيدي سايروس أعلمه بما فعلت بالملـك أجمنـون, فقـال الكـاهن حنباثـا : لا خلاص لـك مـني. فقال التابع : أنا والملُّك سايروس نعبد النار مثلك, وهـو خصـم لهـذا الملك. عندها قال الكاهن حنباثـا : حسـنا إذهب وأحضـره معـك إلى لنتشفى أنا وهو من خصمنا هذا. وقال الكاهن حنباثا وهو يشير بيـده إلى الارض تحت الملك أجمنون: بغقـان واحـد فـرد يـاأرض ضـميه. فبلعت أرضية الغرفة الملك أجمنون إلى صدره وضيقت عليـه ممـا آلمه قبض الأرض عليه. والتابع زحف عنه بعيدا خائفا وهو ينظـر إلى الملك أجمنون وهو محشور في الأرض. ثم توجه حنباثا بنظـره إلى التابع وقال له : لماذا مازلت هنا؟ هل تريد أن تلقى نفس مصـيره ؟ إذهب وارجعا معا. فتقدم أوريا من الشرفة الكبيرة وراء كرسي الكاهن حنباثا ونظر منها إلى سفح الجبل وقال : ولكن يا مولاي كيف لي أن أنزل من هنا؟ ثم إني قـد فقـدت خيلي عنـدما إختطفنـا المارد. حينها قال الكاهن : يا جلجلان . فظهر المارد من الخارج إلى

داخل الغرفة, لا يلبس شيئا سول بنطال قصير ضيق, يمتد إلى أبعد من ركبته بقليل, ففرع منه التابع أوريا وقال الكاهن للمارد : خذ هذا الصعلوك إلى مملكة الملك سايروس, وانتظره حتى تعود به وبملكه إلى هنا. فقال المارد جلجلان وهو يحني رأسه : الطاعة يامولاى : فأخذ التابع من قفاه وطاربة .

وصل هيرود وهاداساه إلى كوخ صغير على ضفة الغديروأخذا ما يحتاجان إليه من الأغراض على عجل, وملآ ما يستطيعان ملئه من مياه الغدير وكمية لآ بأس بها من الطعام, ثم إلتفتت هاداساه إلى ما أبيها المغدور و اتجهت نحوه وجلست عنده تبكيه وهي تنظر إلى ما حولها من أماكن لهو طفولتها وترعرع شبابها وهي تذرف بدموع قلبها, وقد كان الأمير خلفها ممسكا بالجوادين وهو ينادي عليها بالاسراع وقد ركبت عليه الهموم وزادت عند رؤيته الشابة تبكي أباها فتذكر الأمير مصير أباه المجهول. ثم ركبا حصانيهما وانطلقا بهما إلى حيث الغابة الكثيفة بإتجاه معسكر الملك آجمنون وحيث الشمس تغيب من أمامهم خلف الرمال وهما يسيران ويتجاذبان أطراف الحديث .

أخذ المارد جلجلان يطير بالتابع حتى رأو مدينة (ثيتا) فقال التابع أوريا: أنزلني على مسافة من المدينة حتى لا يخافك أهلها ويرفض سيدي الذهاب معي إلى سيدك. فأنزله المارد على مسافة قريبة في الرمال وقال له التابع: إنتظرني هنا لبعض الوقت حتى نخرج إليك, وذهب وانصرف عنه ودخل أبواب المدينة وقبّل الأرض تحت

أِقدام سيده.

أما هيرود وهاداساه فقد توقفا لبعض الوقت وجلسا يأكلان بعض الطعام ويتجاذبان أطراف الحديث فقالت له: هل أنت متزوج ؟ فقال الأمير وهو يبتسم خجلا: لا ليس بعد. فقالت : ألا توجد أميرات جميلات في مملكتكم ؟ فقال: بلى ولكني ما زلت صغيرا على الزواج. فقالت باستغراب: صغيرا على الزواج ولست صغيرا على صرع الرجال .

قال الملك سايروس لتابعة: حسنا نذهب إليه ولكن هل أنت واثق أنه لن يمسني سؤ منه؟ قال أوريا: إنه عدو عدوك كما أنه يعبد النار مثلنا و ليس له جيشا ولا عددا ولا أحد. قال سايروس: حسنا إذا. ولبس عدة الحرب والجلاد وركب على جواد من الخيل وقال للتابع: أنت تعرف هذا الكهين في أي أرض مقيم؟ فقال أوريا: ما

أعرف إسم الأرض وإنما هـو في صـومعه على جبـل عـال مسـيرة نصـف يـوم فقـط. فقـالِ الملـك : هـل ينبغي الأمـر أن ناخـذ معنـا العساكر والجند ؟ فقال أوريا : يا مـولاي مـا أنت سـائر لحـرب ولا لقتال إنما أنت ذاهب إلى خصمك وهو في يدخصمه تتفرج عليه حتى يقتلـه و يـنزل بـه النكـال وتعـود أنت إلى مملكتـك في الحـال. فقال الملك سايروس : صدقت صدقت فسر بنا على بركة النار وما فيها من الأسـرار. فخـرج الملـك وتابعـه من أبـواب المدينـة وبعــد مسافة قاده التابع إلى حيث ينتظره المارد, فلما رآه الملك فنزع منه فطمأنه التابع وقال له : يا مـولاي إن ذلـك الجبـل لا مـدخل ولا طريق فيه إلى الصومعه, فالملك حنباثـا من لطفـه أرسـل لنـا هـذه السفينة الجويـة السـريعة والبسـيطة. عنـدها أشـار التـابع للمـارد بالقدوم فطار المارد واختطفهما إلى الجو وسار بهما إلى أن بأن لهم صومعة عالية على رابية فوق سن جبل شاهق فقال التابع أوريا : أيها الملك هذه هي الصومعة التي فيها الكاهن الّذي نحن سـّائرُون إليه, وإن الملك أجمنون الذي أنت طالبه هو عنـده في أليم العـذاب يعاقبه عقابا شديدا. فلما سمع الملك سايروس ذلك سر سرورا عظيماً. وألقاهما المارد بين يـدِي الكـاهن وهـو على كرسـيه فقبلـوا الأرضِ بين يديه فرحب بهم وأكرمهم وسألَ الملـك عن دينـه فقـالَ له أنه يعبد النار. ونظر الملك سايروس إلى الملك أجمنون وهو مشـبوح في الأرض ففـرح غايـة الفـرح واتسـع صـدره من ذلـك وانشرح. ثم طلب الكاهن كرسيا فأتا به المارد جلجلان ووضعه على يمين الكاهن حنباثا. ورحب حنباثا بالملك سايروس ودعاه للجلوس للفرجة, ثم طلب حنباتًا طعاما وشرابا فأحضر جلجلان صينية كبيرة بها أنواع الطعام والشراب ووضعها أمامهما. فقعدوا يأكلون الطعـام ويرمون على الملك أجمنون العظام والفضلات, والملك أجمنون صابر. وشـربوا الخمـر من الكـؤوس ويصبون على الملـك أجمنـون فاضل الكاسات.

في معسكر الملك أجمنون جلس الجميع حول الشيخ والصبية معهم على حالهم يتربصون بمن ينام. والشيخ سـموطان يحـاول إيقـاظهم وقد أوقدوا نارا وسـطهم. فقـام الشـيخ إلى خيمتـه وجلس هـرمس بين ديفي وروث ووقف الإخوة كيوان وبهرام وبرجيس خلف هرمس وبعض الجند تحلقوا هناك فقالت روث: هل تراه يلحق بأبيه؟ فقال

شهلون : أرجو ذلك. عندها قال هرمس : سأسليكم بقصة جميلة. فنظر الأخوة من فوقه إلى بعضهم البعض اسـتغرابا من كلام أخيهم الأوسط هرمس. وتشجعت الأطفال وانتبهوا واعتدلوا لسماع القصة . فقـال هـرمس : لقـد كـان يعيش في بلـدة من البلـدان صـديقان, وارادا السفر بحثا عن الرزق, وأخـذ كـل منهمـا زاده وشـرابه, وفي الطريق إذ هما معا قال أريم لصاحبه : لمّا لا نَأْكُـل ماعندك من طعام وشراب أولا ونبقي ما عندي للآخر؟ .فقال تميم : حسـنا, أنت بمثابة أُخي, كما أُننا رفيقًا درب ويُجب أن نتعاضد. فأخــذ أريم يأكــل ويشـرب من زاد تميم كلمـا توقفـا للراحـة, حـتِي نفـذ طعـام تميم وفضيت قربته من الماء, فجلسا للراحة وأخرج أريم طعامه وشرابه وجلس ياكل وحده, فلما إقترب منه تميم لياكل معه منعه, فقال لـه تميم : لقد كان اتفاقا بيننا يا صاحبي, ولقد أكلت وشربت ممـا معي حتى خلص, فلو كنت آكل وأشرب وحدي من مِتاعي لَكان ما يـزالُ متوفرا لي الآن. فضحك أريم قائلا : ذلك شأنك, فلقـد كـان ذلـك بموافقتك لم أغصب عليـك شـيئا, والآن تريـد أن تأكـل من طعـامي غصبا عني. فقال له تمِيم : لالا يا أخي ليس بغصبا عنك ولكن إذا ما سمحت لي؟ فقال له أريم : تـدفع المـال ثمنـا لأكلـك وشـرابك إذا. فقال تميم مندهشا منه ومستسلما: أدفع.. أدفع. واضطر تميم أن يدفع المال لآريم ثمن كل وجبة يأكلها ولكل شربه ماء يشربها جـتي نفذت أموال تميم القليلة التي جمعها للسفر. وعنـدِما اراد أن يأكـل لم يجد ما يدفعه لأريم فقال : لم يبقى معي شيئ أدفعه لـك, ونحن في مكان قفر لا طعام ولا شراب, أدفع لـك عنـدما أجـد عملا حيث سنذهب. فلم يوافق أريم على طلبه ولم يعطه شيئا من الطعام. واشـتد الجـوع والعطش بتميم وكـاد أن يهلـك فقـالٍ لـه أريم: إذا أردت بعض الطعام والشراب أعطيك. ففـرح تميم وتأمـل خـيرا في أِرِيم ولكن أريم قال له : ولكن أفقع احدى عَينيك مقابل الزاد الَّـذيُّ أعطيـك. فانـدهش تميم من قسـوة صـاحبه ومن عرضـه الـذي لا يستفيد منه شيئا, ولكن مع إلحـاح الجـوع والعطش وخـوف المـوت الذي أعجزه حتى عن المشي وافق تميم مغلوبا على أمره, ففقدان عين واحدة خير من فقدان حياته كلها. ففقع أريم لـه عينـه وأعطـاه بعض الطعام والشراب فأكلا وشربا ثم سارا مرة أخرى في طِريقهما مسافة بعيدة. وأرادا الأكل مرة أخرى. فقرب تميم من أريم ليأكل فنهره أريم ولم يسمح له فقال تميم : لقد أخذت عيـني مقابله. فقال أريم : نعم وقد أكلت وشربت بها. فقـال تميم: ولكنهـا

عيني يا رجل. فقال أريم: نعم, وتدفع العين الأخرى مقابل سد جوعـك هـذه المـرة أيضـا. فقـال تمِيم : وكيـفِ سـأتمكن من رؤيـة طريقي في هذه القفار ؟ فقال لـه أريم : لا بـأس, أنـا اقـودك حيث نذهب. فوافق تميم بلا حول ولا قوة مستسلما لقضاء الله. ففقع له عينــه الأخــري وأكلا وشــربا ثم مضــي يقــوده في الطريــق ولكن لمسافة قصيره فُقط, بعدها تركُ يده ومضي عنه, فصاح تميم بـهُ قـائلا : أريم أين أنت يـا صـديقي؟ أتتركـني هنـا و حـدي يـا أخي؟ فضحك أريم وهـو يبتعـد عنـه قـائلا : لا تخـف إن اللَّـه معـك, أم أنـا فالطعام والشراب معي, وأنت تبطأ سيري. ومضى أريم عنه في طريقه. فأخذ تميم المسكين يمشي ويسقط متعثرا, ثم ينهض يتلمس طريقه حتى إصطدم بشجرة فتسلقها خوفا من الحيوانات الضارية. وجلس فوقها داعيا منتظرا الفرج وعدل الله القاضي العادل. وكانت تلك الشجرة مكانا مفضلا لدى الجن , يتناولون عشاءهم عندها كل ليلة, وقد دخل على تميم الليل فحضر الجاّن تحت تلك الشجرة بقدورهم وأغراضهم وأحدثوا ضجة, فسبط تميم في مكانه لا يتحرك, فوضع ثلاثـة من الجـان قِـدرهم تحت الشـجرة مباشرة ومن حولهم الجان يتسامرون, فقال أحد هؤلاء الثلاثة الذين تحت الشجرة متفاخرا بعلمه : أتريان هذه الصخرة الـتي أجلس عليها ؟ فقال صاحبيه : نعم نراها. فقال : في هذه القفار اليابسـه بني البشر يطوفونها عطشي ولا يعلمون أن بها المياه متوفرة بكثرة. فقالا لـه : وكيـف ذلـك ؟ فقـال : تحت هـذه الصـخرة الـتي أجلس عليها إذا ما حفر أحدهم مسافة ذراع يجد الماء غزيرا لا نهاية له. وقّال أحد أصحابه وأراد أن يظهر علمه عليه : أمرالماء شيئ هين متوفر ويمكن أن يحمله الإنسان معه أينمـا ذهب. فقـام الجـني الثالث ليرى ما في القدر إلكبير من الطعام ويتأكد من نضجه ويقلبه وقد أو قدُول نارا تحته. ثمّ أكمل الجنبي الثاني قوله قـائلا : أمـا مـا لا يمكن لبني البشر أن يعلموه هو هذه الشجرة التي نحن تحتها. فدق قلب تميم بسرعة خِوفا من أن يـروه ويكتشـفوه. ثم أكمـل الرجـل الثاني قائلا : إذا ما أخذت من أوراقها وفركتها في يديك ثم وضعتها على عين الأعمى رد له بصـره ولـو كـان أعمى منـذ خمسـين سـنه بقدرة الله القدير على كِل شِئ, فإن تلك الخاصية موجودة في هذه الشجرة التي لا يعيرها أحـد أي إهتمـام. فقـال الجـني الثـالث الـذي يتفقد الطعام بالقدر وقد أراد أن يزيد على صاحبيه: وهذا أيضا سهل,ا فإن من الأدوية أنواع كثيرة من يحمل تلك الخاصية وليسـت هذه الشجرة وحدها تفعل ذلك. أترون أسفل هذه الشجرة ؟ وأشـار بيده إلى تحت الشجرة قائلا : إذا ما حفرتم تحت جـذعها مسافة تجدون كنزا عظيما كانت قافلة متوقفة هنا منذ مئات السنين, وعندما رأوا اللصوص قادمين إليهم دفن صاحب القافلـة أموالـه من ذهب وجواهر ونقود فضية تحتها ظانا أن اللصوص عندما يأخذون ما يجدون ويرحلون يستخرجها بعد ذهـابهم, ولكن اللصـوص عنـدما لم يجدوا شيئا ثمينا يأخذوه قتلوا كـل من بالقافلـة إنتقامـا ومضـوا في حـالُ سـبيلهم. ثم نضـج الطّعـام وبـدأ الجن الثلاثـه بالأكـل فـأكلواً وشـربوا ورمسـوا وضحكوا حـتي منتصـف الليـل. وتميم في مكانـه صابر لم يتحرك. ثم نام الجان هناك حـتى قبيـل الصِـبح ثم إختفـوا. وعنــدما أحس تميم باشــعة الشــمس أخــذ بعض أوراق الشــجرة وفركها بكفه ثم وضعها على عينيه فرد الله لـه بصـره ففـرح برؤيـه الدنيا مرة أخرى أيما فرح, ثم نزل من على الشجرة فرأي الصخرة التي كان يتحدث عنها الجني فحفر تحتها مسافة ذراع فوجـد المـاء هناك غزيرا فشرب حـتي إرتـوا, ثم ذهب إلى تحت الشـجرة وحفـر حفرة تحَتهًا حتى وجد الكنز َفي صندوق قديم قد أكلت الرمَـة َبعض أجزائه فأخذه. وبعد سنين طويلة رجع أريم من تلك الطريق فتفاجـأ بوجود مدينة كبيرة ذات بنايات وبساتين وأسواق وبها قصر عظيم كبير, وهذا كله ليس بعيـدا من تلـك الشـجرة الوحيـدة. فـدخل أريم الاسـواق وسـأل عن ذلـك. حيث لم تكن تلـك المدينـة هنـاك في الماضي. فأرشدوه الى القصر الكبير الـذي بوسـط المدينـة وقـالوا لـه : ذلـك هـو من بـني هـذا المكـان, وقـد بنـاه في البـدأ إسـتراحة للقوافل حتى كبرت كما ترى, وهو سلطان على هذه المدينة, وهـو رجل متواضع كريم محسن للناس. ففرح أريم بهذه المعلومه وقــرر الذهاب لطلب المساعدة من السلطان فدخل عليه حـتي جلس بين يديه ولم يعرفا بعضهما البعض. وها يتحـدثان قص تميم لآريم قصـته بالكامل فعرفه أريم ولكن تميم لم يعرفه بعد تلك السـنين الطويلـة فقال أريم: هل لك أن ِتسديني خدمة أيها السلطان الكـريم؟ فقـال له تميم : تمنى علي بأي شيئ, هل تريد بعض المال؟ فقال لـه أريم : لا, وإنما أريد منك أن تفقع لي عيناي الإثنتين وتضعني أمام تلك الشجرَة فقط هذا ما أريد منك. فاستغربُ لأمرَه تميم. ومع إلحاحــه ومحاولة تميم إرضائه بالمال والجواهر ولكنه أصر على طلبه. فنفــذ له طلبه ووضعه عند تلك الشجرة مفقوع العينين. فصعد متسلقا الشجرة وجلس أريم فوقها ينتظـر. وبالليـل حضـر الجـان مجلسـهم وجلسوا يتسامرون ويأكلون وقد بنيت بجانب الشجرة بئر بناها تميم لما حفر هناك أول مرة فوجد الماء فبناها للقوافل والدواب. فتكلم أحد أولائك الجان قائلا : هذه البئر وقد حفرها بني البشر, وقد كنت تقول أنه لا يعلم أحد بوجود الماء الغزير هنا. فقال الأخر : لست بأحسن حال مني فقد إستخرج بني البشر كنزهم الذي كنت تتفاخر بمعرفتك وحدك عن مكانه. ثم سكتت الجان وقاموا يتحدثون بأشياء أخرى ويضحكون وأريم يستمع لهم فلم يقولوا شيئا يستفيد منه. فصرخ عليهم من فوق قائلا بقوة : والمال, الكنز, أين خبيء الكنز؟ عندها رفع الجن بصرهم إلى فوق الشجرة فرأوه, فتطايرت الجن عليه كالزنابير وتناهشته هناك فوق وهو يصيح ويستغيث....

قـاطع شـهلون قصـة هـرمس قـائلا : نعم , نعم أنـا أعـرف تلـك إلسلطنة. فنظر الجميع إلى شهلون مندهشين. فنظر إليهم قائلا: ألا تصـدقوني ؟ لقـد قـالُ لي أبي أن جـده الأكبر كـانُ سـلطانا من السلاطين َ عَلَى مدينة ما هناكَ في الصحراء, وأذكِّـدِ أنـه قـال شـيئًا عن كنز أجدادي العظماء. فنظر إليه الجميع مكذبين. فنظر شـهلون فيّ وجوّههم قـّائلا: ألا تصـدقوني؟ نعم إنـه جـدي الأكـبر أريم هـذا إسمه, أريم الكبير. فضحكوا عليه وقهقه الجميع وهو يحاول إقناعهم أنه إبن السلاطين فقالت له روث : إنه تميم السـلطان وليس أريم. وتضاحكوا عليه وأخذت الجميع الجديـة لمـا سـكت هـرمس وإخوتـه عن الضحك وقام هرمس بكل جديـة فنظـر الجميـع إلى حيث ينظـر الجان فإذا شيئ كمثـل النـور يقـع عليهم من السـماء وتحـط على الأرض مخترقة حلقتهم سيدة وقورة معتدلة القوام جميلة حليبية البشرة ذات هيبة. وحط ورائها أفتاب وماهتاب فتقدمت تمشي نحو هرمس وأفتاب وماهتاب يمشون ورائها وهي تقول : أصبحت تجيـد قصَ الْحكَايات إذا يا هـرمس. فاسـتنحى هـرمس وأطـرق رأسـه ثم تقدم منها وورائه إخوته فقبل يدها قائلا : مرحباً أمني. وكذلك فعل الأخوة من وراءه بينما فرح هرمس بإخوته أفتاب وماهتاب وهنأهما على السلامة وكذلك فعل الأخوة من وراءه فرحين بلم شـملهم مـع أمهم. وقد كان الشيخ سموطان يخطوا إليهم فشاهد منها ذلك فوقف برهة ثم تقدم إليها وهي تنظر إليه فخطت نحوه وخطا نحوها فلما تلاقيا أخذ يدِها يقبلها قائلاً : الملكة دبورة أم ملوك الجان, مرحبا بك, لقد جأتينا في أوقات عصيبة. فنظرت الملكة إلى الأطفال المتشابهين من حيث الملبس من حولها فقال الشيخ : هذه إحدى الصعاب. ثم قالت الملكة ديورة: جند الملك شمشون لن

يصلوا إليكم قبل ثلاثة أيام, حيث إنه جيش كبير كثير العتـاد. فقـامت روث من حيث تجلس من خلف الملكة وهي تنظر إلى لباس الملكة الْمَلكي الفخم فستاناً أسودا طويلا مخصر, يتدلا من فوق رأسها إلى كعبى رجليها حجاب أسود يخفى وراءه ظفيرتان طويلتان كبيرتان من شعرها, كل واحد منها ملتويا مشكلا حلقه تصل إلى مقعدتها ثم يرجع طرفه مبرة أخبري ويختفي عنبد بدايتيه عنبد رأسيها خليف الحجاب, وهما على جوانبها كأنهمـا جناحـا فراشـة, ثم شـهقت قليلا روث عندما خرجت أطراف ظفيرتاها قليلا من وراء الحجاب من عندرأسـها لتنظـر إلى روث ثم عـادت بسـرعة واحتجبتـا. فقـالت روث : ثم إن الملك أجمنون قد إختفي ولا نعلم ما حل به. فإســتدارت الملكــة إلى من يتكلم من خلفهــا بنصــفها الفــوقي وسموطان أمامها فنظرت روث بإعجاب إلى وجـه الملكـة الصـافي الطويل, وفي شق صدرها جوانب حمراء دموية وقِلادة غريبة مـدلاة بسلسًلة عَلَى صدرها. فَقالِت الملكة وهي تشير بأصابع يـدها الـتي لم تزد خواتهما الثلاثة في أصابعها على جمال أناملها الرقيقــة : نعم الملـك أجمنـون. ثم إسـتدارت معتدلـة إلى سـموطان وسـارت إلى البركة المسمومة وتبعوها. وقفت الملكة دبـورة على ضـفة البركـة وفتحت كفيها على الماء وحركتهما, فإذا البركة أصبحت مثل الشاشة الكبيرة ووضح فيها طريق إنتهى إلى صومعه الكاهن حنباثا, وبان بداخل الصومعه المِلك في الأرض محشور والكاهن حنباثا والملك سايروس وتابعه أوريا بجانبهما والملكان يأكلان ويلقيان الطعام على أجمنون. فقالت الملكة دبورة : إنـه الكـاهن حنباثـا في مملكتة مملكة (دلتاً) وقد إحتجز الملك أُجمنـون معـه, وهـذا الملـكُ سايروس بجانبه. عندها رجعت البركة على ما كانت عليه فقال سموطان للملكة : وما قصة هؤلاء الصبية أيتها الملكة ؟ ففعلت الملكة مرة أخرى ذلك وهي تنفخ بإتجاه البركـه فإنتشـر الهـواء من فمها على البركة ووضحت في الماء صورة وصفتها لهم قائلة : هــذا إبن الملك سايروس الساحر المشعوذ مرقس, في كـل سـنة يختـار ستة من الاولاد الذين بلغوا الحاديـة عشـرة في تلـك السـنة, ويـأتي ليذبحهم هنا على هذه البركة قربانا للمعبـد فيعطي الشـيطان أرواح تِلك الصبية للجنود الذين يـذبحونهم, وبـذلك لا يمكّن لأحـد أن يقتـلُ أولائك الجنود, وقد أصبح لديه ستين جنديا بعـدد هـؤلاء الصـبية هنـا. حينها إنطفأت الصورة من البركة وأرادت الملكة الكلام مع الشيخ فقاطعتها على حياء روث قائلة : وكذلك الأمير هيرود, تبع بأبيـه إلى

مملكة (ثيتا). ثم نظرت روث بحزن إلى الملكة التي إلتفتت تسمع منها. فالتفتت الملكة إلى البركة ومـدت كفيهـا وحركتهمـا فوضـحت صورة هيرود وهو مستلقى على الرمال يتحدث إلى فتاة جميلة بثوب واحد قصير وهي تبتسم من كلامه وهما منسجمان مع بعضهما كما إنسجم الظلام من حولهماً. فاستدارت روث عندماً شاهدت ذلك ومضت ببعض الحزن مما رأت. فقالت الملِّكَـة دبـورة للشـيخ : يجب أن نذهب لإنقاذ الملك أجمنون. فقال الشيخ : أنا أتكفل بذلك. وتكلم الوزير لوذا وقال : بل يجب قتل هذه الصبيّة أولا , فلسـنا في أمان وهم حولنا. فقال الشيخ : هذه خطوة جيدة يا لوذا, لِقـد بـدأت تتدرب على قول الصدق. فإعترضت الملكة وذهبت إلَى أحد الصبية وأمسكت بذقنة ونظرت إلى عينيه البريئتان وقالت : ولكنهم ليسـوا إلا ضحايا أبرياء. فقال الشيخ : ولكنهم يقتلون من الجنود كل ساعة بُل كل لحظّة. فقالت الملكة وهي تنظر في عيني الصبي : إن أرواحهم لم تجد طريقها للهدؤ والسكينة, أقل ما تفعله لهم أن نترك أرواحهم تعيش بين هذه الأشجار, وضـحكاتهم تسـلي الطيـور. عندها نظر الشيخ إلى الملكة بإعجاب ونظرت إليه من حيث كانت منحنية إلى ذلك الصبي ممسكة بذقنه ورمقت سموطان بنظرة جانبيـة قبـل أن تعتـدل إليـه مسـتديرة قائلـة : سـنذهب إلى جيش الملك شمشون. فقال الشيخ : وماذا ستفعلون هناك؟ قالت: دع هذا لي, هل ستتكفل بإنقاذ الملكِ أجمنون؟ فقال الشيخ : دعي هذا لي. حيا الشيخ الملكة تحيه برأسه وطار من ساعته. فتوجهت الملكة إلى هرمس وقالت له : سنذهب أنا واخوتك لتسـريع النجـدة القادمـة من الملـك شمشـون إبقـا هنـا واحـرس البقيـة. هـز رأسـه هرمس بالطاعة وطارت ألأم وطار معها أبنائها أفتاب وماهتاب وبهرام وبرجيس وكيوان.

## الفصل الساد س

وإذا بسموطان يدخل عليهم الصومعة مسـرع الخطى نحـو الملكين جنباثا و سايروس على الكراسي فنظر سموطان إلى الملك أجمنون وهو بداخل أرض الغرفة وقد أغمي عليه من التعب. وتوجه سموطان بالكلام إلى حنباثا بشدة قائلا : أمـا تسـتحي يـا خـنزير أن تتجرا على ملك الملـوك بعلم السـحر والأعـوان. فنظـر إليـه حَنبًاثـاً مغتاظا وأشار بيده إلى الأرض وقال : بغقان واحد فرديا أرض ضميه فقال الشيخ : لن تضمني أرضك ولا سمائك بل تضمني أرض الله الطاهره وسماءه ألقاهره التي بغير عمد مرفوعه. فقام حنباثا من كرسيه وقام كذلك سايروس الـذي إبتعـد إلى الزاويـة اليسـري تارَّكا لهما المُجالُ للنزال. وقد أشتد التحدي بينهما كمـا لآحـظ ذلـك الملك وتابعـه المتفرجـان الوحيـدان. فقـال حنباثـا يعـزم : قهريـا يـا مقهريا يشكوت يا شكوته يا خنجر يا طستل. فـرأي جنباثـا الشـيخ لا يتأثر بما يعزم عليه بل يبتسم وهو يتقدم ناحيته ببطـأ. فرجـع حنباثـا يزحف على وراءه ناحية الزاوية اليمني وقال: يا شمخا ياً شمطيثا يا سلمطيثا ياخيملوثيا والشيخ سموطان يضحك غير مبالي جتى تيقن حنباثا أنه لا يستطيع له حول ولا قوة فقال حنباثا: من أنت؟

ومن أين أتيت ومـاذا تريـد مـني ؟ فقـال الشـيخ : أراك يـا كلب إجتهدت في سحرك حتى صرت مثل الجرة الفارغة وأنا صابر عليك لعلـك تحـترم كهـا نتـك وعلمـك, فـاعلم أني لا يجـوز في أقلام ولا أسماء ولا عزائم ولا أسحار وإذا الشيخ يتقدم ليبطش بحنباثا فإذا يدفعه شيئ كبير ضخم من خلفه إلى جدار الصومعة فيقشعاه ويسقطا من على الجبل. وإذا هـو جلجلان المـارد فتبـادلا اللكمـات نزولا من على الجبل والشيخ يحاول الطيران ليرتفع فيدفعـه المـارد إلى الأسفل بقوة والشيخ يحاول دفعـه عنـه حـتي تمكن الشـيخ من قلبه في الآونه الأخيرة فيقع والشيخ يقع فوقـه على الأرض فقـام عنه الشّيخ منهكا والمارد لا يتحرك ممدداً, فإلتقط سموطان أنفاسه وأمسك بخاصرته متألما وإذا المارد يلكمه لكمة قوية ترجع سموطان إلى الخلف بقوة فيصطدم ظهره على حجر كبير مسطح, وتبعه المارد حيث أسند الشيخ ظهره على تلك الصخرة من القذفــة وأمسك بسموطان من خناقة فلم يستطيع سموطان التنفس فتذكر سموطان ونظر إلى جيبه وأخـرج منـه كيسـا بيـده اليمـني وأمسـك بيده اليسري على أنفه فتعجب منه المارد إذ هو مخنوق ثم يمسك بانفه كيف ذلك؟ وهو لا يعلم مـا يخطـط لـه الشـيخ فقـذف الشـيخ بيده اليمني ذلك الكيس في وجه المارد, والمارد حين ذاك لم يفلت الشيخ ماسكا بخناقه. وكان المارد لا يلبس شيئا سوى بنطال قصـير ضيق فضرط المارد ضرطه شديدة نفخت التراب من على الصخور المجاورة لهم من خلف الـتي في سـفح الجبـل وكأنهـا قذيفـة. ولم يبالي المارد بذلك فرفع يده ليدق الشيخ بيـده الـتي كأنهـا مطرقـة ضخمة وإذا بالمارد يضرط عدة ضرطات متتابعة, طلقات كلها تذهب في الصخور بصوت الرعد في ذلك الوادي الصخري, فتوقفت يد المارد في الهواء وانزعج وأمسك بطنه الذي بدأ يتلـوى, فـإذًا هـو يبـدأ بالضـراط المسـتمر الشـديد فـترك الشـيخ وذهب في الـوادي راكضا وهو يضرط الشديد حتى إختفي في آخر منحنيات الوادي بين الصخور. أمسك سموطان خاصرته التي ألمته وبدا وكأن جسمه قــد تدقدق. وحنباثا كان يراقبهما من فوق صـومعته هـو وصـاحبه الملـك سايروس عند الشرفة, وكان الشيخ شـديد الإعياء فطـار من فـوره إلى الصومعه وبالكاد سحب الملك أجمنون من حفرته وطار به بمشقة شديدة, وما يكادان يصلان المعسكر حـتي وقعـا أرضـا همـا الإثنين من الالم والاصابات والتعب. فتدافع الجميع إلى حملهمـا إلى داخل الخيام وأخذوا بتطبيبهما. أما الملك سايروس فقال للملك

حنباثـا: لقـد أفلت من بين أيـدينا. وكـان الكـاهن حبناثـا ينظـر من شرفتة مترقباً. ووراءم سايروس ثم وراءه تابعه. فأخـذ تابعـه يشـده من رداءه لیسکت ولکن سایروس تابع تعنیف حنباثا قائلا: کله بسببك وضعف سحرك وقوتك, وقد تغلب عليك ولم تفعل لـه شـيئا, وذلك المارد الغبي الذي أرسلته وراءه وقـد هـرب كالدجاجـة. وهـذا كله والتابع يجر بـرداء سـيده سـايروس لكي يصـمت. فـالتفت إليـه الكاهن حنباثا وقد إشتد حنقه فدفع بيديه الملك سايروس على صدره دفعة قوية فدفر وراءه تابعه وارتميا أرضا. ثم أمر الأرض وقال : بغقان واحـد فـرد يـا أرض ضـميهما. فضـمتهم أرض الغرفـة وأخذ حنباثا يدور في أرض الغرفة شابكا يديه خلف ظهره يفكر, وكلما مر بالاثنين في الأرض وقف ينظر فيهما ولا ينظـر إليهمـا. بـل باله مشغول في شيئ أكبر. والتابع يندب حضه. أما الملك سايروس فكان محشورا أيضا إلى صدره في التراب يسب ويلعن تـارة وتـارة يستحلف الملك حنباثا بالنار المقدسة. فوقف حنباثا عن سيرة أمامهما ويديه خلف ظهـره ينظـر فيهمـا ويفكـر في الشـيخ. فـأدار وجهه بسرعة الى يمينـه ناحيـة الشـرفة حيث سـمع صـوتا. ضـرطة قويــه أتت من أســفل الجبــل ثم إلتفت إلى ســايروس عنــدما علم مصدر ذلك الصوت وقال مشيرا بعينه إلى ناحية الشرفة : إنه جلجلان, يغذي نباتات الوادي بالأسمدة.

كان جموع وجيوش الملك شمشون يسيرون فإذا بهم تنزل عليهم الملكة الام وأبنائها. فخاف الملك شمشون وتحرك جنده فمنهم أناهيد وتقدم وقبّل يد أمه الملكة باحترام وخلفها أولادها الخمسة وقال أناهيد للملك شمشون: هذه أمنا الملكة دبورة. ثم توجه أناهيد إلى أخويه أفتاب وماهتاب يهنئهم على السلامة وصافح إخوته. فتقدمت الملكة إلى شمشون وقالت: أيها الملك شمشون, نشكرك على تقديم المساعدة, ولكن مساعدتكم ستكون متأخرة حيث أنهم بحاجة إليها الآن. فقال شمشون: هانحن كما ترين نسير حتى في الظلام, ماذا نصنع أكثر من ذلك ؟ وقال بتهكم: نطير وضحك شمشون وهو ينظر إلى كبير جنده الذي سايره في الضحك فقالت الملكة دبورة: هذا ما ستفعلونه. فاندهش الملك وظن أنها فقالت الملكة دبورة: هذا ما ستفعلونه. فاندهش الملك وظن أنها ملامعكم أحد ممن يستيطعون الكتابة ؟ فنظر الملك شمشون إلى كبير جنده محولا السؤال إليه فقال كبير الجند: نعم هناك منهم من يستطيع الكتابة. فقالت الملكة: أحضروا من إستطعتم وكل ما

طلبت. فنظر الملك إلى كبير جنده وسمح لـه بيـده فـذهب وأحضـر مجموعة مما يقرب من خمسة وخمسين جنديا ممن يعرفون الكتابة. وذلك كله والملـك والجنـد لا يعلمـون لمـا كـل هـذا ؟ فلمـا أحضروا الاقلام والمحابر عند الملكة وأبنائها الستة قال الملك شمشون للملكة وهو يقف بجانبها: سنحارب بهذه الاقلام ؟ فنظرت إليه الملكة بطرف عينها مستهزأة وقـالت: سـنكتب على كـل ظفـر من أظافر ألأيدي حرفا, ونبدأ من ظفرِ الإبهام الأيمن حتى ننتهي من اليد اليمني, خمسة حروف بخمسة أصابع, وكـذلك نفعـل باليـد اليسري, هكذا. وأخذت الملكية يـد الملـك وكتبت في أظـافر أصـابع يده اليمني ت ط ل خ و ثم أخذت يد الملـكَ اليسـرَى وكتبتُ بدايـةً بالابهام هذه الأحرف ت ط ل خ و وكبير الجنـد يشـاهدها, ثم قـالت دع الجنود الذين يعرفون الكتابة يتقدمون إلى كـل واحـد منـا نحن السبعة واحـدا واحـدا, ونحن نكتبهـا لهم ونعلمهم طريقتهـا ثم هم يكتبون للبقية. فذهب كبير الجند وجعل الجنـد الخمسـة والخمسـين يتقدمون على الجن وهم يكتبون لهم. وقالت الملكة للملك: وإذا أردت الهبوط بعد أن تطير إمسح من أصابع يديك حرفا حرفا, فكلما مسحت حرف انزلت قيلا وهكذا واحدا تلو الأخبر. فقال المليك شمشون: أمركم عجيب معشر الجان غريب. فقالت له الملكة : أما أنت فلك أن تجرب وأنت في الفضاء أن تمسحها كلها من أظـافرك دفعة واحدة. فارتعش الملك مستنكرا وقال : لا لا كما تقولين نفعل لا نخالفـك أمـرا. دخلت روث على الشـيخ في الخيمـة وهـو يتـألم فجلست على طرف فراشه وقالت : هل أنت بخير سموطان؟ وقـد بـدت حزينـة فقـال الشيخ وهـو ينظـر إلى ديفي الـذي دخـل وألَّقي يِنفسهِ عِلَى الشيخ فتألم منه عندما لمس صدره ووضع رأسه عليه : آه لا أِنا أُحِسنِ الآنِ إِذْ رأيتكما, هـل عـاد هـيرود ؟ فقـالت لا لم يعـد بعد, أظن أنه يفضل البقاء في الصحراء مع تلـك الفتـاة وحـدهما. فضحك الشيخ من قولها متألما وقـال : آه يـا إبنـتي, كتب عليـك أن تعيشي وحيدة لم تختلطي بالرجال. فقالت روث : بـل لقـد فعلت, لقد إخْتَلَطُت برجَل الرجـال , أنت. عنـدها إبتسـم الشـيخ لهـا وضـم ديفي إليه. في صومعه الكاهن حنباثا كان جالسا على كرسـيه وهـو يأكلُ العنب ويضحكُ وهو يرمي به على الملك سايروس وتابعه أورياً وهمـا في أرضـية الغرفـة محشـورين.وإذا بضـرطة قويـة من وراء كِرسيه تأتي من سفح الجبـل فـإنتقز حنباثـا قليلا ثم لم يبـالي وأخـذ يأكل العنب ويضحك ويرميه في وجه سايروس. إصطف جميع جيش الملك شمشون على طول الطريق خلف الملكة دبورة وأبنائها الستة. وقد حملوا ما إستطاعوا حمله من متاعهم معهم. ثم صرخت الملكة بقوة قائله: أخلا كاغ زرطلة أخلاكاغ زرطله أخلاكاغ زرطلة عندها ويا لعجب الجنود حيث بدأوا يرتفعون مذهولين فرحين. وأخذوا يتقون أغصان الأشجار أثناء إرتفاعهم ومنهم من يصطدم بها فتوجعه ثم يعود فيرتفع إلى أعلى حتى أصبح الجميع في السماء عاليا. وقد سدوا وجه السماء لكثرتهم. وانطلقت الملكة وأبنائها متوجهين وتبعهم جيش الملك شمشون والذي كان في المقدمة يطير خلف الملكة وهو ينظر إلى تحت حيث تركوا جميع معداتهم الثقيلة وأجهزتهم الحربية ورائهم. والجميع غير مصدقين أن ذلك حدث فعلا وأصبحوا كالطيور.

كَانِ الْمِلْكُ أَجِمِنُونِ غَاطاً في النوم وقام فجأة يهذي ويصرخ فـدِخل عليه وزيره لوذا وأقامه من نومه. وعندما فتح الملك عينيه سأله : أين ابني هيرود ؟ فقال الـوزير : مـولاي عنـدما إختفيت ولا نعلم مـا حل بك, رفض القوم أن يـذهبوا في إثـرك لقلـة عـددهم, ووجـدنا حارس خيمة الرسول مفتولا في خيمتِه, فأردت الذهاب للبحث عنك ولكن الأمير هيرود منعني وقال : أنه أولى بالخروج للبحث عن والـده العزيـز, فخـرج إلى مدينـة (ثيتـا) للبحث عنـك. تنهـد الملـك مفجوعاً في إبنه وقال: أهـ سيهلك الأمير, لابـد من الـذهاب للبحث عنـه. وأرادِ القيـام من فراشـه ولكن جراحـه أثقلتـه فاسـتلقي في فراشة متأننا من آلآمه. فقال الوزير : لا عليك يا مولاي, بعدها حضرتنا الملكة دبورة وأرتنا في البركة أن ابنك بخير, وأنه قادم إلى هنا, لقد كان منظراً عجيباً في تلك البركة. فنظر إليه الملك من تحت جفونه وهو لا يفهم شيئاً, وظن أن الوزير فقد عقله. فقال له : ملكة. بركة. ماذاً تقول ؟ فقال الوزير : لا عَلَيكَ يا مولاي إن إبنك بخير. ثمّ راح الملك في غيبوبه مـرّة أخـري. في هـذه الأثناء كـانت الملكة دبورة مع أبنائهـا السـتة يقـودون المـدد في السـماء, وإذ هم قريبين من معسكر الملك أجمنـون قـالت الملكـة دبـورة : ذاك هـو معسـكرنا, مـا تقولـون يـا أبنـائي لـو نـذهب إلى صـومعه الكـاهن مباشـرة, فلعـل سـموطان بحاجـة إلينـا هنـاك, وإن لم يكن هنـاك فالمسافة ليست ببعيدة من الصومعة إلى المعسكر يمكن للجيش الزحف إلى هناك في غضون ساعات ونخلص الناس من شـر ذلـك الكاهن الخسيس. رد عليها إبنها الكبير أفتـاب بهـز رأسـه بالإيجـاب وقال كيوان : نحن قادرون عليه يا أماه. وإذ هم كالطير في السـماء

وورائهم ذلـك المـدد الكبـير وكأنـه سـرب من الجـراد كسـرت ألأم طيرانها يمينا وتبعها أبنائها ومن خلفهم القطيع. وهم كذلك يطـيرون حتى لاحت لهم صـومعة الكـاهن من بعيـد فتنبـه الكـاهن حنباثـا إلى صـوت أزيـز يقـترب. فـاقترب من شـرفته وشـاهد ذلـك السـرب الضخم. حينها دخل حنباثا مسرعا إلى بعض الحجرات في الصومعة وخرج إلى الشرفة ومعه حزمة كبيرة من أعـواد الخشـب كـل عـود بطول سلعد اليد. وذهب مرة أخرى وعاود ومعه حزمة كبيرة من الحبال المقطعة, وهي بنفس أطوال أعواد الخشـب , وأخـذ يصـفها تحت الشرفة ويجهزها وهو يطالع من الشرفة إلى ذلك الزحف المقترب. وأخذ يفك أربطة رزمة الخشب على عجل ويصف حبالـه بجانبها مفردة, ثم إستقام حنباثا على الشرفة وهو ينظـر إليهم وقـد إقتربوا, وأخذ ؤيتمتم ببعض الكلمات سرا ثم يشير بفمـه إلى قسـم من ذلك الجيش وينفخ فإذا نفخ تساقطت الآحـرف من أصـابع ذلـك القسم من الجند الذين نفخ عليهم فيسقطون ويهوون أرضا, ومـرة أخرى يتمتم إلى قسم أخر وينفخ والجند ينظرون إلى تلك الحــروف المكتوبــة على أظــافرهم تتســاقط كمــا لــو أن أصــابها المطــر فيسقطون ويهـوون ِفي الـوادي. وتكسـرت عظـامهم على الأحجـار التي في الـوادي. وأصبح الجنـد في بلبلـة عظيمـة وخطب جسـيم. وأخذت الملكة دبورة تنظر إليهم يتساقطون وياتي من هـو خلفهم فلايعلم ما يكون هناك ويلقى نفس المصير. فأصاب الملكـه الحــزن والغم والغيض وهي تنظر إليهم صرعا يهوون إلى الأرض كمـا يهـوي الذباب. وأخـذت تصـيح بهم امسـحوا واحـدا تلـو الآخـر وانزلـوا إلى سفح الجبل. بعضهم سمعها ونجح بالنزول وبعضهم كان يسقط. وأخذ أولادها يصيحون بهم بالنزول وذلـك الكـاهن الأفـاق ينفخ فيهم من كل إتجاه. فاضطرت الملكة إلى النزول ونـزل خلفهـا أبنائهـا ثم قـام الجنـود بـالنزول وبعضـهم كـان مـا يـزال في الـنزول فيسـقط ويموت حتى نزل الجميع إلى سفح جبل الصومعة وقد هلك أكثر من ثلث الجيش. وأخذت الملكـة وأبنائهـا يراقبـون الجثث الملقـاة على الصخور في كل مكان. وتقدم منها الملك شمشون غاضبا وهي في الاسي مهمومة وصاح فيها قائلا : هذه معركـة الجن وليسـت حـرب البشر. فأجابته بسرعة مشيرة بعينيها إلى الصومَعةَ فوقها: وهلَ ذاك الذي قتلهم من الجن؟ انه منكم. فهدأ الملك شمشـون وقـالت الملكه: ولكن مع هذا أنا ألوم نفسي على هذه المذبحة, كيف لم أنتبه إلى أمر الكاهن وأنا أعلم أنه ذو عـزائم ومتمـرس في السـحر

الأسود؟ عندها أخذ الكـاهن أحـد العصـي وقـرأ عليـه وتفـل فيـه ثم ألقاه من الشرفة فـإذا هـو يسـقط وقبـل أن يلمس الأرض تحـولت العصى الى عقرب عملاق أخـذ يلـدغ الجنـد والجنـد حولـه يحـاولون قتله وهو يصيبهم من هنا وهناك. وبعض الجند من يحاول تسلق الجبـل إلى الصـومعه فمـا زال الكـاهن يلقى عصـيه وتتحـول إلى عقارب عملاقة في كل الوادي. والجند يحاولون قتلَها فتقتلُهم وتصطادهم من كل صوب. واجتمع الجند على أحد العقارب فقتلوهـا وغرسوا رماحهم في أخرى وممن قتل من الجند أخذت الملكة تشير إلى رماحهم الملقاة فتنطلق الرماح في الهواء فتقتل عقـرب هناك وتقتل أخرى بجانبها واولاد الملكة يفعلون مثلها. ودارت حـرب طاحنة. وعندما فرغ حنباثا من العصى أخذ أحد الحبال وعقده عقدة واحدة وتمتم في تلـك العقـدة ورمـاه, وقبـل أن يصـل الحبـل إلى الأرضِ تحول إلى ثعبان هائـل أخـذ يجتـاح البشـر وتـوالت من بعـده الثعابين من فوق فكانت حربا عظيمة من ثعابين وعقارب. واجتهد الأبناء في مساعدة الجند على قتلها. وقتل عدد كبير من الجند وتخلصوا من عدد كبير مِن الأفاعِي والعقارب. وإذهم يقاتلون إذا بصوت وقعات كبيرة تأتي من أخبر الوادي وبعدها ظهر المارد جلجلان من بين الصخور يجري بسرعة وانقض على بهـرام وطرحـه أرضا وأخذ يضربه بضربات قويه لها دوي عالى فيؤلمـه. والكـل في قتال في كل مكان. وهاجم أناهيد ذلك المارد وخلص أخاه منه وتعارك الآخوة مع ذلك الوحش المكسو بالعضلات المفتولة صـاحب الرأس الكبير وكأنـه رأسـين من رؤوس الثـيران القويـة, وقـد بلغت عضلات كتفيه إلى أذنيه. وإذهم في صراع كان الجند منهم من يستجمع قوتـه ومنهم من يقتـل الافـاعي ومنهم من تقتلـه العقـارب السوداء. ثم سمعوا صوتا من الصومعة. الكـاهن يصـرخ من شـرفته لمن هم تحت السفح بصوت عالى تناقبل الوادي صداه قائلا : سأريكم قوتي سأريكم قوتي. ودخل إلى داخل صومعته حيث كان الملك سايروس وتابعه ما يزالان هناك في أرض الغرفـة محشـوران وقد إنهارت قواهماً. وبعد أن ألقي الكاهن نظـرة عليهمـا توجـه الي أحـد أبـواب الغرفـة المجـاورة والـتي ليس لهـا بـاب يغلـق شـأن الصومعه كلها. ودخل إلى ألاسطبل وحالما دخل وقفت ثلاثة كلاب سوداء وديعة كانت مستلقية مربوطة, ووقفت متلهفة تنظر إليه وهي تلهث فتقدم الكاهن من أحدها وفك رباطة فإذا الكلاب الآخري تداعبه وتلعـق يـده بلطـف, وأخـذه معـه يسـوقه من حبلـه لبضـع خطوات هناك واستل سكينا كبيرة كانت معلقة في الجـدار مكتـوب عليها هذه الأشكال على نصلها العريض .

شهون زيتون سيهود

وجر حنباثا سـكينه في بطن ذلـك الكلب وشـقه بقـوة, وأخـذ يخـرج أمعائه قبل حتى أن ينتظره أِن يموت, والكلِب يعـوي ويصـيح. وأخـذ حنباثا مصارينه الطويله وجزأها بالسكين, وأخذ ثلاثة قطع منها, كـل مصرون بطول الشبر, وأخِذ يفـرغ مـا في تلـك المصـاِرين ويشـدها بيده وهو يقول ويتِمتم: سأريهم من أنا, سيعلمون من أكـون ... نعم هكذا هَكَذَا أُسْرِعَ أُسرِع. ثم رَبط كُـل مصـرونَ من تُلـك الْمصـارين من طرفه وهو يقول عند ربطها : هذا من طرفه, وهـذا من طرفـه, وهذا من طرفه, نعم هكذا. وأخذ تلـك المصـارين الثلاثـة واتجـه إلى ناحية باب يفضي إلى خارج ذلك الإسطبل حيث ساحة خارجيـة من خلف الصومعة مما يلي الجبـل, يحيـط بهـا جـدار قصـير وليس لهـا سقف, وفي وسطها شـجرة ذات أوراق كبـيرة مزروعـة في الأرض بطول قامة رجل, وحول غصنها صحن يدور بها وغصنها يخترق الصّحن إلى الأرض, والصّحن منكس إلى جهّـة انسّيابيه قليلا بـه صنبور, ومعلق بالشجرة عدة خطاطيف من طيور الخفاش مذبوحـة تقطر دما إلى الصحن الـذي بـه مـاء النـدي الـذي يقطـر من أوراق الشجرة, فيلتقي الـدم والنـدي في الصـحن. فـاقترب الكـاهن من الصنبور وأخذ يملأ تلك المصارين من ذلك الصنبور ماء أحمرا. وكلما ملأ واحدا علقه في معلاق متنقل بجانبه حـتى علقهـا بثلاثتهـا. فأخـذ المعلاق وأخـذ بيـده الأخـري ثلاثـة خفـافيش من تلـك المعلقـة على الشـجرة, ورجـع إلى زاويـة في الأسـطبل حيث فـرن نـار, ووضـع المعلاق بجانبه ورمي بتلك الخفافيش في الفرن وانتظرها. الملكة دبورة عندما رأت ذلك المارد العملآق جلجلآن يدفع بأبنائها يمينا وشمالا أخذت من تحت حجابهـا من رأسـها مشِـطا من حديـد, ورمته بقوة على جلجلان وهو يقاتل أحـد أولادهـا, فأصـاب المشـط رأس جلجلان من قفاه وركز فيه فألمه رأسه وأمسكه وهـو يصـرخ, فتقدمت منه دبورة وهو يدور على رأسه وإذا بعقوصها بعد أن سحبت المشط تخرج وتتحرك من حولها كالأيدي الطويلة أو كالحيات, وتقدمت منه وأمسكته من وراءه بظفيرتاها فالتوت العقوص حول رقبته وعلى رأسه فعصرته وسمع صوت تهشم رقبته, وزادت عليه العصر حتى وقع أرضا ميتا. ونظرت الملكة من حولها إلى الجند وهم يصارعون الأفاعي والعقارب العملاقة والتي لم يبقى منها إلا القليل, وصاحت في أبنائها قائلة: عليكم بهذه العقارب والحيات. فانتشر أبنائها على المخلوقات الشرسة

يساعدون الجند على قتلها.

فتح الكاهن حنباثا الفرن فإذا الخفافيش قـد أصبحت رمـادا. فأخـذ من ذلك الرماد في قارورة صغيرة بجانبه, ورفع معلاق المصارين وتوجه إلى الشرفة ونظـر إلى تحت الجبـل فلم يـرى من مخلوقاتـه سُوى عُقربه واحدة وأفعي ـ فأطلق ضحكة قوية. ونظرت الملكة دبورة إلى فوق فشاهَدت الكاهن مطلا من الشرفة. فصرخت قائله للجند الذين يصارعون الحيـة والعقـرب : لا تخـافوا منهـا, مـاهي إلا خيـالات سـاحر ولا يفلح السـاحر حيث أتي, كلهـا وهم يلاِعب بهـا عقولكم. ثم همت الملكة بالطيران للكاهن فتناول حنباثا أحد تلك المصارين ونثر بعض من رماد الخفافيش داخليه وعقده بربطه واحدة وقال وهو يرميه من الشرفة: نهكططقلعسلسينا يا شمعون. وإذا ذلك المصران وهو يسقط من فوق إرتفع إلى أعلى متحولا إلى حيوان غريب مخيف عظيم. يطير بجناحين كجناح الخفاش ووجهه وصوته الذي يطلقه كمثل الخفاش. وبقية جسمه كالكلب الاسود. فتفاجأت بنه دبوره وهي طائرة إلى الأعلى وهو أمامها فجلدته بعقوصـها كـالجلاد فرفسـها بيديـه فسـقطت تهـوي إلى الأرض. ثم تمالكت وهي قريبة من السطح فسقطت واقفة يؤلمها صـدرها من تلـك الضـربة. ففـزع إليهـا أبنائهـا حيث نـزل ذلـك المخلـوق الكلب خفاشي ليكمل عليها. فحاولوا إستمالتة إليهم فتبعهم ودخلوا معه في عراك. وجاء أحد الجند وطعنه من خلفه برمح فاستدار عليه المخلـوق الـذي كـان بحجم ثلاثـه عقـارب عملاقـة وغـرز أنيابـه في الجندي يمتص دمه. والأخرين يرمونـه بالسـهام والرمـاح فتغـرزـ في جسمه ولا يبالي بها. وحرك ذيلـه يضـرب بـه الجنـد من خلفـه حـتي أفرغ الجنـدي من كـل مـا فيـه من دم. ونظـرت الملكـة دِبـورة إلى الأعلُّ وهي تستند على حجـر كبـير ممسـكة بصـدرها متألمـه حيث سمعت الكاهن يقول من فوق : يا زيتون. وبعد قليل ظهر من الجــو

كلب خفاشــي آخــر وكــأن الأول لا يكفيهم. وأخــذ هــذا الأخــير يطيرويحوم فلوقهم ويتخطفهم ويقلذف بهم والجنلد في كلل صلوب يصارعون الموت وقد قتلوا تلك العقربـة الأخـيرة, فتوجـه تركـيزهم كله على ذينك الوحشان المخيفان ولكن الغلبة كانت للوحشين اللذين لا تؤثر فيهم أسلحة الجن فكيف بالجند المساكين المتقاذفين في كلُّ مكانً. ونظروا إلى أعلى حيث سمعوا صرخة أخرى تقول: يا سيمون. وبعد قليـل ظهـر كلب خفاشـي آخـر في الجـو. عنـدها شهقت الملكة دبورة ونظرت إلى أبنائها والجند وهم في البلاء والعذاب والصراع ولم تبقي تلك المخلوقات أحدا إلا وجرحته ولا تضرب أحدا إلا قتلته. فتعاظم عليها أن تكون تلك المخلوقات البشعة بتلك القوة ثم يزاد فوقهم ثالث, وتيقنت أن أبنائها هـالكون. عندها نفذ صبرها ونظرت إلى السماء ممسكة بصدرها الذي يؤلمها وأخـذت تـدعوا من قلبهـا بحرقـة وتقـول بقـوة وعـزم : بسـم اللـه الرحمن الرحيم, أقسمت عليكم يا ملائكه السماء النورانية بسم من سبح الرعد بحمده, ورفع السماء بكلماته, وحط الأرض بفعله, واستنارت الكواكب بنوره, وزين الليل بوجهه, أقسمت عليك أيتها الروح الطائفه الطائعه الراضية المرضية بالإسم الذي خلق اللـه بـه البحر العجـاج, فهـاج ومـاج, وتلاطم بـالأمواج, وصـار كالليـل الـداج, فسـبحت حيتانــه, واضـطربت أركانــه, من هيبــة اللــه ذي الجلال والاكرام, أين روحانيـة السـماء الأولى هيـا يـا هعقـوك, أين روحانيـة السماء الثانية هيـا يـا قحخـاك, أين روحانيـة السـماء الثالثـة هيـا يـا غقطص, أين روحانية السماء الرابعـة هيـا ياطصشـبم, أين روحانيـة السماء الخامسة هيا يا قجيذون, أين روحانية السماء السادسـة هيـا يـا هصـقحص, أين روحانيـة السـماء السـابعة هيـا يـا دصـرز, أين الروحانية الذين عند سدرة المنتهي هيـا يـا قومــذدع, أين الروحانيــة الذين عند جنـة المـأوي هيـا يـا صـقاع. ثم نظـرت الملكـة إلى حيث سـمعت صـرخة أحـد أبنائهـا وهـو يتـألم فتـوجهت الملكـة الام إلى السماء تقول والدموع تنهمر منها خشية واسترقاقا : يـا قـاف حـل الاقفال والتيقاف, وامددني بروحانية الإسعاف, بحق إسم الله العظيم الأعظم هغقجسائيل, الذي جل وارتفع هغقجسـائيل, وأتقن ماصنع هغقجسائيل, وشتت وجمع هغقجسـائيل, وأمـر الـبرق فلمـع هغقجسائيل, والغيث فهمع هغقجسائيل, وكلم موسى فسمع هغقجسائيل, وتجلى للجبل فجعله دكا دكا هغقجسائيل, وخر موسى صعقا صعقا يا هغقحسائيل .

فلم تتم الملكــة عزيمتهــا حــتي هبت ريح قويــة من أعلى الــوادي فعِصفت بهم, وغطى السحاب الكثيف نـُور القَمـر فـَأظلمت الـّدنياْ, وأنارها وبقوة برق شديد تبعه رعد هزهـز الـوادي وكأنهـا قـد قـامت القيامة إرتهبت له قلوب الشجعان من الرجال, ونزل البرق يقصـف تلك الخطاطيف في الوادي, منها ما كان نازلا فيـه ومنهـا من يحـوم فنالت منها الصواعق من دون الجند حتى تحولت إلى رماد كما كانت من رماد, ثم غسلت السماء الجميع بمطـر غزيرهـادئ ممـا تعالت صيحان الجنود بالنصر في الوادي المظلم, وفرحوا بذلك الغيث القضـائي والمـائي من السـماء. وطـارت أِلأم وطـار معهـا كيـوان. وإذ الملَّكـة تـدخل من شـرفة الصـومعة أطلَّقت عقوصـها فقبضت بالكاهن حنباثا ولـوت بـه وهي تـدخل أرض الغرفـة وتبعهـا ورائها كيوان, وشدت على الكاهن وهي تسير به إلى الشرفة خلفه, ورفعته بعقوصها معلقا ونظـرت إلى عينيـه باحتقـار واشـمئزاز, ثم رمت به من على الشرفة إلى الخارج وهي تنظِر إليه يسقط, ولكن الكاهن الساحر القديروهو يهوي إلىالأرض مطمأنا عزم وقـال : تـال تال شجن شجن توك توك ثهص ثهص إحملني ياغضة. فإذا به يرتفع يطير في الهواء. فهمت الملكة أن تلحق به وتطير من الشرفة, ولكن بينما الكاهن وهو يطير خلال المطر مبتعدا فرحا بنجاته إذا بصاعقة تصعق به فتحرقة فسقط في الحال إلى سفح الـوادي على الحجارة ومات من لحظته, والملكة تشاهده من شرفه الصومعة ثم التفتت إلى ورائهـا حيث سـايروس وتابعـه في الأرض محشـوران وتقدمت منهما قائله : هذا مصير الأنذال. ولكن سايروس وتابعـه لم يستطيعا سماعها لِشدة تعبهما وما هما فيه من العذاب فَقـَالت الأم لكيـوان : إذهب وأحضـر ديفي ليأخـذ المفتـاح . فطـار كيـوان إلى المعســكر في حين كــانت ألأم تبحث في الصــومعة عن القفــل ورجعت إلى الأَثنان اللذان في الغرفة فسأُلتهما : أيِّن القفــل ؟ فلم يُستطيعاً الحراك ولا الكلام, ثم حضر أولادها أفتاب وماهتاب وبهرام وبرجيس وأناهيد إلى الغرفة وأخذوا يبحثون في المكان, حتى أن بهرام صعد إلى فوق الصومعة يبحث ولا أثر للقفل, وبعد قليل حضر كيوان ومعه ديفي ثم نظرت الملكة دبورة إلى كرسي حنباثا فدفعته برجلها وأزاحت البساط الـرث الـذي تحتـه فـإذا بـابُ سـري تحتـه, فأرادت ألأم فتح الباب فتقدم منها إبنها أفتاب وفتح عنها الباب جانبا فدخلت إلى درج ينزل إلى تحت, ودخل معها أفتاب والبقية ينظرون من فـوق إلى أمهم وأخـوهم الأكـبر وهمـا داخـل الغرفـة السـرية. فقالت ألأم احضروا ديفي, فأحضروه وجعلوه ينزل من الدرج فتلقاه أفتـــــــاب وقدمـــــه إلى حيث تقـــــف

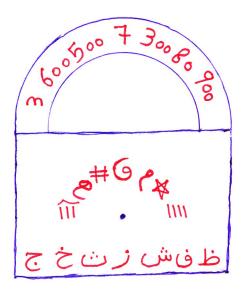

الملكــة دبــورة وهي تنظــر إلى القفل فقالت : لا أظن أنه القفل المطلـوب. حينهـا تقـدم ديفي وأمسك بالمفتاح وحاول إدارته فلم ينفتح. فاقتربت الملكة من القفل وألقت عليه نظرة فاحصة وقالت: أنه ليس المفتاح الرابع بــل الخــامس, لابــد من فتح الاقفال بالترتيب الـذي رتبهـا بـه سليمان الحكيم فخرج الجميع من الغرفـة السـريه وقـّـالت الأمّ وهي تشير إلى الملـك سـايروس وتابعـه:أخرجوهمـا وخـذاهما إلى المعسكر. فأخـذ أفتـاب يسـحب الملك سايروس وطاربه. ثم سحب أناهيد التابع أوريا ولحق

بأخيه. ونزلت الملكة دبورة إلى سفح الجبل وتبعها أولادها فتقدمت من الملك شمشون وقالت: هذا إبني برجيس يظل معكم يرشدكم إلى طريق المعسكر, إنه ليس ببعيد من هنا, وإذا كنت تريد أن تأتي معنا فمرحبا بك. فقال الملك شمشون لكبير جنده: اعتني بالجند سنراكم عما قريب. وأخذ كيوان الملك شمشون وطار به ولحقت به الملكة وأبنائها ومعهم ديفي حتى وصلوا إلى المعسكر فنزلوا إلى أرضه. وكانت هناك روث فقالت لها الملكة: أين الشيخ سموطان؟ قالت روث: إنه في خيمته. فقالت الملكة: إذهبي ونادى عليه ليأتي. فقالت روث: إنه مصاب ونائم في فراشة. مسرعة من ورائها تدفع مسيرها حتى وصلتا. فدخلت عليه في فراشة. مسرعة من ورائها تدفع مسيرها حتى وصلتا. فدخلت عليه في وجلست بجانبه ثم تبعها إبنها أفتاب. فالتفتت إليه وقالت: أفتاب زهب وفتش عن تلك العشبة وآتني منها. فقال أفتاب: نعم أماه. وذهب. فالتفتت إلى الشيخ وقالت: ماذا حدث لك؟ قال: بعض وذهب. فالتفتت إلى الشيخ وقالت: ماذا حدث لك؟ قال: بعض

العراك هنا وهناك. فقالت الملكة: لقد كبرت على العراك أيها العجوز. فضحك سموطان من قولها. في الخارج كان الملك شمشون يبحث عن الملك أجمنون فأخذه الوزير إلى خيمة الملك فدخل عليه وكان الملك مستيقظا ففرح أجمنون عند رؤيته وقال: آه يا صديقي أنت هنا؟ قال شمشون: نعم أنا هنا, وما فائدة المصاهرة إذا ؟ كيف حالك ؟ وما الذي تسبب لك بهذا؟ قال أجمنون إنها قصة طويلة أحكيها لك ونحن في رحلة صيد. قال شمشون: أحسنت القول فلا أمتع عندي من رحلة صيد زاخرة بالغزلان. فتضاحكا معا.

حضر أفتاب وبيده العشبة ودخل خيمة سموطان وكانت هناك روث وديفي والملكـة فأعطاهـا أمـه فقـالت لأفتـاب : أحضـرلي موقعـا. فَقالتُ رُوث وهي تنهض خارجه من الخيمـة مهرولـة : أنَّـا أحضـره. فقالت الْمُلكة للشّيخ : لم يكن ذلك القفيل البذي في مملكة (دلتًا) القفل الرابع بل هو الخامس, لـذلك لم يسـتطع ديفي فتحـه, ولكننـا قضينا على حنباثا فلا شيئ يمنعنا من العودة إليه فقد بات أمره سهلا. قال الشيخ للملكة : هل أحضـرتم الملـك شمشـون وجنـده ؟ قالت : نعم. فقال : وكيـف فعلت ذلـك ؟ قالت : هـذا أخـبرك بـه عندما نكون لوحدنا. فاحمر الشيخ خجلا فدخلت عليهم روث وبيدها الموقعة وَقالتَ لها الملكة وهي تأخذها من يدها : وأحضري بعض الماء للشرب. فذهبت روث لتحضر الماء. وأخذت الام تدق العشب وتطحنه في الموقعة حتى رجعت روث بالماء فأخدت منه الملكة وصبته داخل الموقعة وخلطته مع بعضه وسقت منه الشيخ وقالت : يُجِب أن تنام الان فالوقِّت متأِخرٌ, غدا صبَّاحا تقوم وكأن لَم يكن بك شِيئ, ثق بي, فقال الشيخ : أنا أثق بك حتى لو مت. فتبسمت روث فِأَخذتها الملكة للخارج، وفي الخارج قالت روث للملكة : المُلِّك أجمنون كذلك مصاب. وأشارت إلى خيمته فقالت الملكة: حسنا أين هو ؟ فدخلتا على الملك أجمنون وهو يحدث الملك شمشـون ففـزع منها المك أجمنون وقال : من أنت بحق السـماء ؟ فقـال شمشـون وهو ينظر إلى خلفه حيث الملكة لـدي البـاب : انهـا.. إنهـا الملكـة دبورة أم ملوك الجان, وقدساعدتنا في السير إلى هنا, كما ساعدتنا في أشياء كثيرة أخِرى. وتبسـم شمشـون في وجـه الملكـة ضـاحكا ورجع بوجهه الى أجمنون وقال بصوت خفيف قريب: أشـياء أخـري أحكِيها لكِ في رحلةِ صيد. وتضاحك الملكان فقال الملـك أجمنـون : لم أعلم أن للجان أمهات. فقالت الملكة دبورة وهي تتقدم منـه : لا

ليست لهم أمهات, بل يخرجون من ثمرات الاشجار المتساقطة. فضحك الملكان مرة أخرى فتقدمت الملكة من الملك أجمنون ودقت بعض من العشبة وأعطته يشرب وهي تقول سوف تكون أحسن حالا الآن, ووجهت كلامها للملك شمشون قائلة: يجب أن تدعه ينام الآن. فقال شمشون وهو ينهض: حسنا. ثم خرج الجميع من عند الملك أجمنون وتوجهت الملكة إلى الملك سايروس وتابعه حيث وضعهما الجنود تحت المراقبة وهما مقيدان بالسلاسل حول شجرة كبيرة جالسان على الأرض. والملك سايروس أسند بظهره على الشجرة، فدقت الملكة من العشبة وأسقت كلا منهما منها.

في صحراء الرمال وقبل بزوغ الشمس كانت هاداساه مستلقية نائمه فوق صدر هيرود. وفتح هيرود عينه فانتبهت هاداساه فقامت فزعة وأحست بالخجل من نفسها كما أحس هو بالخجل أيضا. قاما ورتبا نفسيهما وجواديهما وركبا وانطلقا.

خرج الملك شمشـون من خيمتـه فـإذا هـو يـري كبـير جنـده قـادم ناحيته فاستقبله الملك شمشون بالترحاب وقال له : مـتي وصـلتم؟ قال كبير الجند : منذ ساعة. فقـال الملـك شمشـون : دع الجنـد ولا توقظهم لابد وأنهم متعبين, دعهم ينامون. فقـال كبـير الجنـد : هـذه هي المشكلة ياسيدي, هناك أطفـال مـزعجين, وعنـدما ينـام الجنـد يخطفونهم فيختفون. فسارع الملك شمشون إلى الجند وقد بـدت على ملامحه الجدية القصوي وتبعه كبير الجند. ولما توقفا بين بعض الجند رأى الملك شمشون أولائك الأطفال في كـل مكـان متشـبثين بالجند. فقال له كبير الجند : لقد تلقيت الكثير من الشكاوي وكلها تؤكد أن هؤلاء الأطفال يتحولون إلى أغصان تسحب الرجال إلى باطن الأرض ولا يعودون. عندها كانت خلف الملـك شمشـون وكبـير جنده الملكة دبوره وبيدها تلـك الموقعـة فقـالت من خلفهمـا: لقـد أعطيت لكل من أستطيع الدواء, أما الجند الذين حضروا من جنــدك لم أعطهم لإني لـو أعطيتهم منـه سـينامون, هـل سسـتتحركون أم أعطيهم منـه فينـامون قليلا ؟ التفت إليهـا الملـك شمشـون حيث تكلمت وقـال : يقولـون أن هنـاك مشـكلة في نـومهم. قـالت : نعم تقصد الصبية؟ فقال الملك وهو يتمعن في الملكة : ماذا تعلمين من أمرهم ؟ قالت : ما قيل لك صحيح. قـال: إذا نقتلهم جميعـا. قـالت: لم نقـرر قتلهم بعـد. قـال: ولم لا, إذا كـانوا خطـرا علينـا ؟ قـالت الملكة وهي تذهب مستديرة بعيدا عنه : سنرى ماذا يقررون. عندها لمحت الملكة الشيخ يخرج من خيمته وهو يمشي بإتجاهها فخطت الملكة نحوه وقالت له: كيف تشعر هذا الصباح؟ فتبسم الشيخ وهو يلتحف بلحاف وقال : ألاّ يبدو علي النشاط والقوة؟ فـإذا هـو يقـول ذلك إذ خرج الملك أجمنون أيضا وسار إليهما وهما ينظران إليه حتى وصل إليهمـا وقـِال ِ: الم تعلمـوا شـيئا من أمـر ابـني هـيرود ؟ فقالت الملكة: لابد وأنه أصبح قريبا الآن, ماذا ستفعلون ؟ فقال الملك وهو ينظـر إلى الشـيخ : لنجمتـع كلنـا أولا ثم نقـرر. ثم ذهب الملك أجمنون بإتجاه مكان ما حبس الملك سايروس تحت شـجرته حتى وصل إليه وتابعه يقبع تحته. فتح التابع أوريا عينه لـيري الملـك أجمنون فوق رأسيهما فقال الملك أجمنون للتابع وهو ينظر إلى الملك سايروس الغاط في النوم : لديك ملامح تختلف عنه, وتتكلم لغتنا فكيفِ تعلمتِها ؟ قال التابع أوريا : مولاي الملك العظيم أنا نفسي لا أدري, أذكر أنه كان لدي أب وأم وعائله ولكني لا أذكـرهم تماما, فقط تربيت في مملكة الملك سايروس مع الصبية والعيارين واللصوص حتى فقتهم بالـذكاء والفراسـة فأصبحت من مستشـاري الملك, وأنا أتكلم لغتهم هذه منذ صغري. وأشار أوريا بوجهـه للملـك سايروسَ النائم قائلا: كما أن الملك يتكلم بلغتي فقط عنـدما يريـد, كما هو حال كثيرين في مملكة (ثيتا) يتكلمون اللغتين ولكن لُغة الملك سايروس هي لغة مملكة (ثيتا) الأصلية. حينها صحا الملك سايروس من نومه وشاهد الملك أجمنون فوق رأسه فقال للملك أجمنون: سيدي الملك الحليم. فاعتدل الملـك أجمنـون وبـدت عليـه الشدة وهو ينظر إلى الملك سايروس بنظرة ثاقبة. فقال له الملـك سايروس بقوة : عليك اللعنة. عندها غضب الملك أجمنون ونادي كبير جنده وقال له وهو يشير إلى الملك سايروس: إقطعه نصفين ..لا .. بل ثلاثة أو خمسة أجراء, إقتلع عينيه أُولا ً. والملك يقِول ذلك فزع الملك سايروس واصطك إلى الشجرة خلف هلعا وأكمل الملك أجمنون قائلا : بـل ألقي بـه في هـذه البركـة الملوثـة المسمومة ليتعفن شيئا فشيئا. فقال الملك سايروس : سيدي الملـك الحليم. وانعقـد لسـانه فقـال تابعـه أوريـا : مـولاي الملـك ماتستفید من قتله شیئ ولا تخسر من ترکبه شیئ. فجذب کلام التابع الملـك أجمنـون وشـد إنتباهـه وأكمـل أوريـا قـائلا : بـل على العكس, لابـد وأنكم ذاهبـون للإسـتيلاء على مملكتـه أو على الأصـح ماتريدونه.. المفتاح.. وفي هذه الحال المفتاح لـديكم هنا, فلم تضيعه بالجهد والمشقة؟ فقال الملك أجمنون للتابع : مـاذا تقصـد ؟ قال أوريا : أقصد أنه يمكنه تمكينكم منه طالما هو حي معكم. فقال

الشيخ سموطان وكان خلف الملك قادمـا: هـذا صحيح, سيكون ذا فائدة لنا وهو حي أكثر منه ميتاً. فهز الملك سايروس رأسه بالإيجاب ثم التفت الملك أجمنون إلى كبير جندهِ وقـال لـه : أحضـر الجميع للإجتماع في خيمـتي. وانصـرف الملـك أجمنـون إلى خيمتـه ولحق به الجميع وجلسوا فتكلم الملـك أجمنـون وقـال : لا نسـتطيع أن نتحرك من مكاننا هذا قبل معرفة أمر ولدي هيرود ومـا أل إليـه, فقـد يرجع إلى هنا فلا يجـدنا. قـالت الملكـة وقـد إصـطف أولادهــا واقفين ورائها حيث تجلس : ليس لـذلك السـبب فقـط, إن الجنـود متعبين من ليلـة البارحـة ومن سـيرهم طـوال الليـل. فقـال الملـك شمشون: ولكن إن بقينا هنا مازالت تلك الصبية تأكل منا ونحن نيام. فقال الوزير لوذا : مولاي يجب قتل الصبية والتخلص من شرهم فنستريح من همهم. قال الملك أجمنون : لا تطـاوعني يـدي قتل أطفال. ثم نظر إلى سموطان وقال : أرِاَك صامتا ياسَـموطان, ما تقول في هذا ؟ فَقُال سموطان : يمكننا أن نـترك لـه هنـا أحـدي خيامنا أو حرسنا مع رسالة وننطلـق إلى مملكـة (ثيتـا) ونكـون قـد إبتعدنا عن هؤلاء الصبية, وبعد مسافة ما في الرمال يمكن للجند أن يناموا, ومما يعطي فرصة لهيرود إذا علم بوجهتنا أن يلحق بنا, وبذلكُ لا نضطر لقتلَ أحد. ونظِر سُمُوطان إلى أجمنون وقال : وإذا لم يجد هيرود رسالتنا فلا بد وأنه في مكان ما, غالبا ذلك المكان هو نِفس وجهتنا.. (ثيتـا).. اليس كـذلك ؟ فقـال الملـك أجمنـون : هـذاً أحسن الآراء. فقالت روث: لماذا لا ترينا الملكة دبـورة أين هـو الآن في الماء فيذهب كيوان لإحضاره ؟ قالت الملكة : قد يكـون في أي مكَّان في الصحراء غير معروف, والصحراء كلها متشابهه, لـو كـان في بيت ما أو في مكان معروف لدينا أو معلم بارز لتمكنًا من إحضاره. فقال الشيخ: لا بأس من المحاولة. فنهض الجميع تتقدمهم الملكة دبورة متجهه إلى بركة الماء الراكدة وخلفها الملك شمشون يقول للملك أجمنون : هذا شيئ يجب على أن أراه. حتى وصلواإلى البركة فمدت الملكة دبورة يـديها مسـتويتان في الفضـاء وكفيها بإتجاه الماء وحركتهما فإذا البركة قد أصبحت مـرآة. فتعجب كل من الملك أجمنون وشمشون ونظرا إلى بعضهما بدهشـة وهمـا ينظـران في المـاء هـيرود فـوق حصـانه يسـير وبجانبـه امـرأة على حصانها. فقالت الملكة دبورة: هذان هما. وقالت بلهفة والجميع ينظر ذلك في البركة رؤية صحيحة ليس عليها غبار : إنتظروا, إنهما يخترقان بعض الخيام والجند حولهما, وأرى نيران قدور الجند هنـاك.

وصرخت الملكة دبورة: إنهما هنا. وإذا بصوت من ورائهم يقول: هل تبحثون عني؟ وإذا هو هيرود قد أقبل بحصانه فانطلق إليـه أبـاه الملك وركض هيرود مترجلا وعانقا بعضهما بحـرارة. وانطلقت روث ووقفت ورائهما بلهفة وفرح تنظر إليهما متعانقان تنتظر دورها لتسلم عليه. فنظرت روث خلفه فرأت تلك الفتاة قصيرة الملابس فحزنت وانصرفت بعيداً. عانق الأب إبنه بحرارة وهو ينظر من فوق كتف هيرود إلى الشابة الحسناء الواقف بحياء خلف. فتركه وقال متجها إليها : ومن هـذه ؟ قـال هـيرود وإذ هي تتقـدم لتصـافح الملك أجمنون : هاداساه. فصافحت الملك ونظر إليها أجمنون من إخمص قدميها إلى شعر رأسها متعجبا منها, منبهرا بحسنها. ثم أخـذ الملك إبنه تحت إبطه وهي تتبعهما ببطأ و قال أجمنون لإبنه بصـوت خِفيف : كيف تعرفت عليها ؟ من أين ٍ جأت بها ؟ فقـال هـيرود: هـذا أخبرك به في رحلة صيد. فضحكِ الأب عاليا وقهقه وضحك الإبن معه. ثم توقفُ الملك أجمنون فجأة واستدار وراءُه وقـال للجميـع ُ: لقد حلت المسألة, وإذ قد رجع إبني أعدوا للرحيل عن هـذا المكـان المشؤوم .

## الفصل السابع

حمل الجند أنفسهم متثاقلين ومضوا إلى الصحراء الرملية ومشوا مسافة ساعتين ثم توقف الملك أجمنون وقال للشيخ الذي بجانبه يسير: هل هذا يكفي ؟ هـل إبتعـدنا عن أولائك الصبية بمـا يكفي ؟ فقال الشيخ وهـو ينظـر إلى الملكـة دبـورة عن يمينـه : أظن ذلك. فتوجه الملك إلى من خلفه وقـال : سنعسـكر هنا إلى غـدا صـباحا. وتهلل جميع من خلفـه من الجنـد ممن سـمعوه حيث كـانوا بالفعـل بحاجة للراحة .

عسكروا هناك وضربوا الخيام رغم الشمس المحرقة. ولكن التعب قـد نـال منهم فلم يـأبهوا بالشـمس السـاخنة وانحشـر جنـد الملـك شمشون داخـل خيـام جنـد الملـك أجمنـون حيث لم يحضـروا معهم معداتهم عندما طاروا بهم الجن, وحيث كـان عـددهم أكـبر من عـدد جنـد الملـك أجمنـون فلم تكفهم الخيـام للإسـتظلال من الشـمس. واستظل بعضهم بوضع الألحفة فوق رؤسهم في الخلاء. وأخذت الملكة دبورة تدق الكثير من تلـك العشـبة واعطت منهـا قـدورا إلى كبير جند الملك شمشون الـذين لم ينـاموا وكـانوا معهـا في قتـالهم صومعه الكاهن. فناموا جميعهم بعد شربهم من ذلك الشراب الــذي أعدته ولم يشعروا بشـمس ولا حـر. حـتي المسـاء الـذي راق ِفيـه الجو وبردت الصحراء فاوقدوا نيرانهم وطبخوا طعامهم فأكلوا وارتـاحوا وترمسـوا. وتجمـع في الرمـال الملـك أجمنـون والملـك شمشون وهيرود وكبير جنـد الملـك أجمنـون وكبير جنـد الملـك شمشــون والشــيخ وروث وديفي وأم إلجن وملــوك الجن الســبعة ومعهم بالطبع الوزير لوذا وشهلون . فأوقدوا نارا كبيرة وسطهم ومن حولهم الجند في كل مكان على تلك الرمال الناعمـة فتجـاذبوا أطراف الحديث كلا مع الذي بجانبه. وملوك الجن مع أمهم صـامتين ينظرون إليهم. فنظر إليهم الملك أجمنون بعد أن كان يتحاور مع الملـك شمشـون صـهره الجديـد وقـال للملكـة دبـورة : لمـا أنتم صامتون ؟ ألا يعجبكم مجلسنا ؟ فقـالت الملكـة: ليسـت كـل بعـرة خنفساه, وليست كل سوداء صخرة. فقال الملك شمشون : ماذا يعني هذا ؟ ونظر شمشـون إلى أجمنـون قـائلا : مـاذا تعـني بهـذا ؟

فتابعت الملكة قائله : إجتاز نبي الله موسى في سـفره وترحالـه... عندها إنتبه الجميع وانصتوا لها وهي تقول : إجتاز بعين ماء يجري بين صخور الوادي في الجبال, فاغتسل وشـرب ثم طلـع الجبـل كي يصلي, وإذ هو فوق إذ شاهد فارس قد أقبل على العين وترك كيس نقوده وشرب من العين وركب فرسه ونسي كِيسه, فِجاء بعده راعي غنم مع غنمه إلى العين فرأي الكيس فأخذه وأخذ غنمه وانصرف بها, ثم جاء بعده شيخ عليـه أثـر البـؤس والمسـكنه وعلى ظهره حزمة حطب فحط حزمته هناك واستلقى ليستريح, فعاد الفارس يطلب كيسه, وفتش عنه في المكان فلم يجده فأقبل على الشيخ يطالبه به, فلم يزل يضربه حتى قتله, فقال موسى: يا رب كيف وأنت العادل يكون ما رأيت؟ فأوحى الله إليـه أن الشـيخ كـان قد قتل أبا الفارس, وكان على أبي الفارس دين لآبي الراعي مقدار ما في الكيس فجري بينهم القصاص وقضـي الـدين الـذي علِي كـل منهم وأنا حكيم عادل. فقـال الملـكُ أجمنـون : نعمّ, العـدل أسـاس الملك. فقال شهلون لمن بجانبه : من الـذي عليـه دين قتـل أبـا من منهم, كيـف حـدث؟ لم أفهم شـيئا. فسـمعه الحاضـرون فضـحكوا عليه. عندها قال الملك أجمنون لكبير جنده: أحضرلنا تابع الملك سايروس وفك قيده قبل أن تحضره. إنطِلق كبير الجنـد واسـتغرب الحاضرون وقال الملك شمشون للملك أجمنون : ما تبغي بـه ونحن سِائرون لغزوهم؟ فقال الملـك أجمنـون : إني أرى فيـه شـيئ, لقـد أعجبني ذلك الماكر, إنه يصلح لأمور السياسة, عقل كمثل عقله يحفظ دائما رأس صاحبه. فإذا تم كلامه وقـد حضـر التـابع بين يديـه فأفسح له مجلسا بجانبه وقال له : إجلس هنا. فجلس متعجبا محتارا ثم قال له الملك : ألا تذكر شيئ عن مدينة آبائك وأجــدادك؟ قال : أذكر ولكِن ليس تفصيلا واضحا يـا مـولاي, ولا أجـزم بصحته حيث كنت ما أزال صغيرا جدا. ثم توجه الملك بالكلام إلى الملكة دبورة وقال : هل تستطيعين عمل شيئ لمعرفة قصة هذا الرجل كيف إنتهى مع أولائك القـوم؟ فقـال الملـك شمشـون : لقـد عملت ذلك في الماء ولا ماء هنا غير هذه الرمال الكثيفة. فقالت الملكة دبورة: لا أحتاج إلى الماء. فقال الملـك أجمنـون : عملـك هنـاك في البركة كان لمعرفة الحاضر, فهل تعرفين الماضي ؟ فقامت الملكـة وقام معها أبنائها السبعة وتقدمت وخطَّت في الرمل بإصبعها . والملكة بعد أن رسمت الأشكال وأخرجت الضمير أخذت تمرر إصبعها على الأشكل تقرئها و ترفع رأسها إلى الملك تخبره بما تقوله الرمال فقالت: انه إبن أخيك. فتعجب الملك ولكن التابع أوريا كان أكثر عجبا فنظرت الملكة دبورة إلى التابع أوريا وقالت: إبن أخيك الذي هو أكبر منك, كان متزوجا وأنجب منها إبنا واحدا ثم ذهب هو وعائلته وعسكره للصيد ولم يعودوا. عندها قام الملك أجمنون وقال: هذا صحيح لقد حدث هذا منذ زمن بعيد. فقالت الملكة دبورة وهي تنظر إلى الرمل وتشير إلى التابع أوريا: هذا هو وأخذوه معهم. عندها فرح الملك أجمنون فوقف التابع على رجليه ينظر إلى الملك أجمنون وقال الملك بعضدي أوريا: ينظر إلى الملك أجمنون أويا: أن هناك شيئ بداخلك يشدني إليك, ثم احتضنه.

في الصباح إستيقظ الجميع وجدوا في السير وسار إلى جانب الملك أجمنون إبن أخيه أوريا والملك مسرور بلقائه وبحصوله على رجل سياسي مثله في ركبه.

في مملكة (ثيتا) كان إبن الملك سايروس يستعد للقائهم . فها هو إبنه مرقس يراقب جنده وهم ينقلون الالواح الكبيرة الضخمة ويضعون الأعمدة في ساحة المدينة ثم يضعون الالواح فوقها, لوح وبجانبه لوح يمده للذي بعده حتى سدوا فضاء المدينة وظللوها بالالواح القوية المتينه. ثم أخذ مرقس وهو فوق سطح المدينة المظلل قدر من الماء وصبه عليه فلم يتخلل الماء اللوح ففرح بذلك ونزل إلى خارج أسوار المدينة ودخل إليها.

وصل ركب الملك أجمنون إلى أسوار مدينة (ثيتا) وتوقفوا على مسافة بعيدة عن مرمى السهام. ثم نادى الملك أجمنون كبير جنده

و قال : أحضروا سايروس. فأحضروه إليه مربوطا فوق فرس فقال سايروس : يمكنني مساعدتكم. فقال له الملك أجمنون : وكيف تفكـر أن تسـاعدنا؟ فقـال سـايروس : أذهب إلى المدينـة وأقنعهم بالاستسلام. فقـال الملـك أجمنـون: ليس بهـذه الطريقـة تسـاعدنا. واستدعى الملك إثنين من جنده وقـال لهم : تقـدموا بـه إلى أبـواب المدينة إلى حيث يستطيع من بالمدينة سماع صوته. وتوجه الملك أجمنون بالكلام إلى سـايروس قـائلا لـه : يمكنـك أن تكلمهم, ولكن من خارج أسوارها. فتوجه به الجنـديان فقـال لهمـا الملـك أجمنـون وهما يتقدمان به : إذا أحسسـتم منـه الغـدر إقتلـوه, وإذا لم يجيبـوه أَرجعوه. فقال سايروس وقد تقدما به : أيها الملك الحَقَـير . وتقـدم به الجنديان إلى حيث فتحـة في الجـدار تفتح وتغلـق بإحكـام فتكلم سايروس وقال : يا بني ليس لنا مفر هنا اليوم, لديهم ما ليس لدينا, لديهم الجن السفلة, فادخر دمك ودمائنا, لا يريـدون سـوي المفتـاح أنا ضامن لك هـذا دعهم يأخـذوه ويمضـوا في سـبيلهم, وإلا أضـعت أنت اليوم ما بناه أجدادنا منذ مآت السنين. فأجابه إبنـه مـرقس من تلك الفتحة حيث كان ينظر إليه قائلا: ونحن لـدينا مـا ليس لـديهم. وأمـر الجنـد فـاطلقوا سـيلا من السـهام من تلـك الفتحـة أصـابت الجنديين والملك سايروس أبيله معهم حلتي أنها خلرقت أجسادهم جميعا قبل أن يسقطوا إلى الأرض وأتت على خيولهم كذلك فوقهم. حينها أطلقوا من الفتحة سهما كبيرا إلى الفضاء وفِيه شعله نار كبيرة. بعدها سدوا تلك الفتحة وأحكموا إغلاقها والملك أجمنـون وجماعته يشاهدون ما حصل. فإذا بالمدينة تبـدأ تغـوص في الرمـال رُويدا رويدا وأحدث ذلك جلبه في جنود الملك أجمنون وأخذ الجميع يتكلمون مع بعضهم عن ما يحدث أمامهم غير مصدقين أن تلكُ المدينة الكبيرة تتحرك إلى تحت الرمال حتى إختفت المدينة تماما في الرمال. بل وغاصت إلى أبعيد من مستوى الرمال وأخذت الرمال تزحف عليها من الجوانب فأردمتها تحتهـا حـتي لم يبن منهـا شيئ. ولم يتجرأ بعد ذلك أحدا من جـانب الملـك أجمنـون بـالتحرك من مكانه غير الشيخ سموطان حرك فرسه متجها إليها حـتي وقـف فوق رمالها ونزل عن فرسـه وحفـر قليلا في الرمـال فلم يجـد لهـا أَثرًا. فُركبٌ فُرسُه وعاد إلى صُفوفُ الملك أجمنُون وقالَ لـه : أي نوع من السحر هذا؟ صحيح ما قيـل عن ابن الملـك سـايروس ولم أُظُّنه بهَّذه البراعة. فتكلم الملك أجمنون مع التابع إبن أخيه أوريا وقال له : كيف ذلك ؟ فقال التابع : لا علم لدى. حينها تقدم هيرود

إلى الملـك والشـيخ وقـال لهمـا : أنـا أخرجهـا لكم, وإذا خـرجت وظهرت بادروا بالهجوم عليها. ثم اختار هيرود ثلاثه من الجان وقال : أناهيد أفتاب بهرام تعالوا معي. وانطلق هيرود بهم إلى الينبوع الذي إلتقي عنده بهاداساه. وإذا هم يصلون هناك شاهدوا ثلاثه فرسان عند رأس الينبوع فمضوا إليهم وقاتلوهم وقضوا عليهم دونما صعوبة. ونظر هيرود إلى الينبوع فإذا مياهه قد ارتفعت وعلت إذ لم تجـد لهـا مخرجـا. فقفـز هـيرود إلى المـاء فوصـل المـاء إلى صدره وسار حتى دخـل النفـق وسـار فيـه قليلا وقبـل أن يصـل إلى السدة كـان النفـق قـِد إمتلأ بالمـاء إلى عنـق هـيرود فخـاف الغـرق فرجع ولم يصل إلى أول النفق حتى غطاه الماء تماما وامتلأ النفق بالمياه عن آخره .فرجع سـباحة وبالكـاد خـرج ليتنفس فـوق المـاء. وكان الجن هناك فوق على رأس النفق فقال أفتاب : ماذا حصـل ؟ فرد عليه هيرود وهو يعوم في الماء قـائلا : في آخرهـذا النفـق سـد ينبغي فتحه لتُدخلُ مياه الينبـوع إليـه. عنـدها قَفـز أناهيـد إلى المـاء ودخل في ذلك النفق حتى وصل إلى السد الحاجز فتأملـه ثم رجـع. وعندما خرج من النِفق كان هيرود خارجا واقفا مـع الجن على رأس النفـق فقـال لهم أناهيـد وهـو يعـوم : إذا فتحتـه دفعـني المـاء إلى الداخل, كيف إستطاعوا إغلاقه ؟ فقال هيرود : لم تكن المياه بهذا العمق حينها, هي كـذلك الآن لإنهم سـدوا مخرجهـا فتجمعت, قريبـا ستعلو ذاهبه إلى الرمال, هل نربطك بحبل وتدخل في النفق ونمسك بالحبل ؟ فقال أفتاب : لا أظنه يصمد مع قـوة المـاء وقـد ينقطع الحبل. فقـال هـيرود : ظننتكم معشـر الجـان تسـكنون تحت الأرضِ؟ فقال بهرام : وأنتم تِسكنون فوقها هل تطيرون في الهـواء. فقال أناهيد وهو في الماء : أولائك يدعون بالغواصة, نحن لا نسـكن الماء. فقال هيرود : نربط المغلاق بحبل ونشده من هنا. فقال أناهيد: إن مغلاق السدة ليس عموديا وإنما على الجانب. حينها نظـر الأخوة الثلاثة إلى بعضهم البعض وقال أفتاب لأناهيـد الـذي بالمـاء : هل ممكن هذا ؟ فقال أناهيد : بل ليس غيره, لما لم نفكـر في هـذا من قبل وقد أتعبنا أنفسنا بالقفز في الماء؟ فقال بهرام : رَبمـا لإنـه هناك غيرنا هنا من يفكر لنا. وتضاحك الأخـوة الثلاثـه وهم ينظـرون إلى هيرود فقال لَّهم هيرود : ماذا ؟ نفكر في ماذا ؟ فَقِفْ ز أَناهَيْ د من الماء خارجـا ووقـف عنـد إخوتـه على رأس النفـق وأخـذ يعصـر ملابسه من الماء فقال له أفتاب: إذا هِيا. فنظر إليه أناهيـد قـائلا : لقد خرجت لتوي من الماء. فنظر إليه أفتاب بشدة وحزم قائلا لــه : نحن أخويك الأكبر منك سنا. فتقدم أناهيد من أعلى رأس النفق وهو غاضبا ومديده إلى داخل النفق فطالت و امتدت يده حتى قبض بالسد الحاجز وتلمس المغلاق فأمسكه وفتحه فتدافعت المياه إلى داخل النفق وبدأ منسوب المياه في الينبوع بالإنخفاض فركبوا جيادهم راجعين .

إقتربت الملكة دبورة من الشيخ سموطان على ظهر جوادها فقال لها سموطان: أصدق أن المدينة تغوص ولكن إذا غاصت المدينة فلا بد أن تخلف ورائها حفرة, وإلا ما الذي غطاها من فوقها بالرمال وكيف سترتفع وكل ذلك الرمل عليها من فوقها لأصبح الوزن ثقيلا حدا ؟

داخل مملكة (ثيتا) وقد أصبحت مظلمه دخل إبن سايروس الأمير مرقس غرفة خاليه من كل شيئ. وأردف الباب وراءه وجلس وسطها ووضع كفيه متلاصقان أمام صدره ثم بدأ يقسم ويزيد من القسم ويعلو صوته بالتلاوة ويتمتم ويقول: آج أهوج جل جليوت جلجلت هي هل هلهلت طيطغت غلمهت شماخ أشمخ سلمه صمصام مهراش طمطام بازخ شرنطخ برهوت ياه يوه نموه أصاليا نجا عاليا صلصلت حوسمت حوسم دوسم براسم شلمهت أرمخت تعداد أيزام سنداد كاهر تشمخت يمليخ شمياثا يانوخ داميخ يشموخ على مانرم حقا يرون بقنضب تناو كماه أواه هشكاخ هشكاخ سمخثا شلمخا شلمخ عيطلا.

في صفوف الملك أجمنون تكلم أوريا وقال لهم وهم ينتظرون: مرقس إبن سايروس ليس رجلا عاديا ويستمد قوته مما حوله.. الرمال.. فما أتم كلامه حتى بدأ ذلك الرمل الذي المدينة تحته يهتز. وتجمع فوق بعضه من جميع الجوانب إلى الوسط حتى شكل هيئه رجل ضخم يجلس القرفصاء راصا بكفيه أمام صدره مغمض العينين جسمه من الرمل. وبدأت المدينة ترتفع من تحته وترفعه معها وهولا يتحرك من وضعيته وجموع الملك أجمنون يشاهدون ما يحدث حتى وصل اليهم هيرود وأفتاب وبهرام وأناهيد وأخذوا يطالعون ذلك التمثال الرملي الذي ظهرت المدينة تحته إلى أخرها. وهو لم يتوقف عن الإرتفاع حيث توقفت المدينة بل واصل بالارتفاع إلى أعلى بجلسته تلك لا شيئ تحته. وبعد قليل توقف عن الارتفاع وفتح عينيه فانتقز الجند من ذلك المنظر المهيب وقفز إلى الرمل واقفا فإذا هو رجل عملاق بطول عشرين مترا من الرمل على هيئة واقفا فإذا هو رجل عملاق بطول عشرين مترا من الرمل على هيئة

وشكل الأمير مرقس. فقال أوريا وهـو بجـانب الملـك : لا مفـر من الرمال في الرمال. وأطلق أوريا حصانه هاربا فصرخ عليه الملك أِجمنون قائلا : أيها الخائن الجبان. ثم أخذ الملك أجمنون ينظـر الى أوريا يُبتعد بحصانه وتحسف عليه. وأخذ العملاق الرملي يلـوح بيـده على الجنـد فتكشـطهم الرمـال ويقـاذفهم في كـل مكـان. ورجليـه تحدث الزوابع الرملية القوية الـدوران فتلقي بالجنـد وعتـادهم على بعضهم داخل تلك الزوبعه. وأخذت أسلحه الجنـد تتطـاير فتصـطدم بالجند فتهلكهم فصرخ بهم الملك أجمنون قـائلا : تفرقـواً .. تفرقـواً واخذ الجميع كل ينجو بنفسه. وأمسك هـرمس بـروث وديفي وطـار بهما بعيدا في معزل وطارت الملكة في السماء ويـد ذلـك العملاق تتبعها من تحتها وهي تطير وتنظر الى تحتها الى أرجل العملاّق الذي أحـدْث الّزوابـُع إلَى بطنـه. فَلحقت بهـا يـده فأمسـكها وسـحبها إلى بطنه حيث الزوبعه الرميلة فارتطمت الملكة بقوة على الرمال عندها تهافت الْأُخوة السِّتة إليها ودخلوا في بطن الَّزوبعـه وأخَّـذوا يدورون بسـرعة حـول أمهم ثم أمسـكوا بهـا وقفـزوا بهـا بعيـدا عن العملاق الرملي. في تلك ألأثناء إقترب أوريا من نافذة جدار المدينة على فرسه وطقطق على النافذة وهويقول بلغتهم : أنا أوريا إفتحوا لي أنا مستِشار الملك سايروس أوريا افتحوا ففتح من بالـداخل النافذة فرأوه وعرفوه فقال لهم : إفتحوا لي البوابة بسرعة. فقالوا له : هات يدك فناولهم يـده فسـحبوه من النافـذة عن ظهـر جـواده إلى الداخل. وهو بالداخل أخذ ينفض الغبار عن نفسه وسألهم : أين الأمير مرقس فقالوا له : أنه في خلوته. فتوجه إليه أوريا والجند في الخارج يتقاذفون في كل جهه. ومن يضربه العملاق بيده تلتصق تلكُ الرمال وتخرق جسمه. وقام يحصدهم مع خيولهم دونما أي مقاومـة من الجند سوى محاولة الهرب من أمامه. ودخـل أوريـا على الأمـير مرقس الغرفة وهو جالس هناك جلسه القرفصاء مغمض العينين وكفيه أمام صدره, ومن شدة تركيزه لم يحس بأحد يـدخل عليـه فدار أوريا خلفه وعندما إستل سيفه سمعه مرقس وفتح عينيه ولكنه كان متأخرا فجر عليه أوريا سيفه بضربه قويه فصلت لـه رأسـه عن جسـمه متـدحرجا على أرض الغرفـة وفي نفس اللحظـة تُهاوي ذلُّك العملاق الـرمِّلي الـذي يُصِّرع الجنـدُ, وتلاطمُّت رمالـه بالأرض وتهدم فرجعت مرة أخرى مجرد رمال ذهبيـة في الصـحراء. وانكشف جو المعركة عن تلك المذبحـة العظيمـة والكـل جـرحي أو مقتولين مغبرين متألمين. إلا من تمكن من الهرب منهم فقد سـلم.

وأخذ الملك أجمنون يسير ويتفقدهم عن يمينه وشماله وأمامه. وتوقـف لحظـة حيث رأى الملـك شمِشـون راقـدا هنـاكِ. فأسـرع الْخُطى نحوه فإذا هـو قـد أصـيب بفـأس على رقبتـه, فـأس طيرتـه الزوبعـة فثبت مرتكـزا على رقبـه الملـك شمشـون وجلس الملـك أجمنون عند رأسه وأمسك بيده ينظـر إليـه وهـو راقـدا على ظهـره مدميا وهو مازال فـاتح عينيـه لم يمت بعـد, وانمـا يحـاول أن يقـول شيئا. والملك أجمنون حزينا عليه يحاول سماع ما يريد أن يقول. ثم قال شمشون بصعوبه والدم يخرج من فمـه: هـل تسـتحق رغباتـك كل هذه الدماء؟ وفارق شمشون الحياة فبكاه الملك أجمـون وقـال له وهو ممسكا بيده: سأخبرك يا صديقي عندما نخرج للصـيد معـا .. سأخبرك. عندها حضر إليه هيرود فـرأي أبـاه في تلـك الحـال فأخـذ الملك أجمنون ينظر إلى إبنه متعزيا به حتى وصل هيرود عنـد أبيـه فقال له الملك أجمنون بحزن : لقد بدأت التعود على أن يكون لـدي صديق. ثم قاطع لحظتهما تلـك عنـدما نظـرا إلى حيث صـوت يـأتي من المدينه. فاذا هم يفتحون البوابات والملك وابنه والجند ينظـرون إلى من يقدم عليهم بعد ذلـك العملاق الـرملي. فـإذا سـتين فارسـا مدرعين بالادرعة السوداء, ويركبون خيول سوداء وكل ما لديهم من أسلحة هي باللون الاسود اللامع, واختلطوا بالسواد حتى صـار جــزء منهم. وتقدم أولائك الفرسـان الـذين لا تظهـر وجـوههم من الخـوذ السوداء التي يلبسونها. تقدموا في ثلاثة صفوف كل صـف عشـرين فارسا يخرجون على ظهور خيولهم من البوابة متجهين إلى جنـد الملـك أجمنـون. فتحفـز الجنـد للقـائهم ولملمـوا مـا يسـتطيعون وتجمعوا استعدادا لهم. ثم تراكض أولائك الجند السود هاجمين عليهم فاستهان جند الملك أجمنون بقله عددهم ولكن عندما وصلوا إليهم وبدأوا بقتالهم علموا أنهم جند لم تكتب لهم أن يموتوا بأسلحة البشر. فأخذوا يقتلون من جند الملك أجمنـون. وسـاعدت الجن في قتالهم وردهم ولكن كلما حاولوا قتل أحـدهم لا يمـوت. وسـموطان يقاتل معهم وإذا ما وجد فرصة صعبة أغرز سيفه في الجنــدي ولكن تلك الفرصة الصعبة تـذهب هبـاء, حيث لا تـؤثر فيهم. فقـال الشـيخ لمن حوله من الجن والجميع في صراع مع أولائك الفرسـان السـود قال : لابد من قتل أُولَائك الصبية, إن أُرواحهم تسكن هـؤلاء الجنـد لذلك لا يمكن قتلهم. فقالت الملكة دبورة: لا بـد وأن هنـاك طريقـة أخرى. فقال الشيخ وهو يبارز: لا توجد طريقة أخرى وإلا أجهز هؤلاء الفرسـان على من تبقى من الجيش, أرواح الصـبية سـتكون فـداء لأرواحنا كما كانت أرواحهم فداء لهؤلاء. عندها طار الشيخ وطارت معه دبورة ولحق بهم كيوان وبهرام فطاروا حتى وصلوا إلى عند المعبد حيث الأشجار الكثيفة وحطوا هناك وإذا بالمكان ساكن في الغابة. تقدم الشيخ من المعبد وقريباً من مدخله سمعوا أصوات ضحكات ثم ظهر بعض الصبية يركضون إليهم, منهم من يـركض من داخل المعبد ومنهم من وراءه وأولهم من جاءت من داخـل المعبـد بنت جمیلة خرجت فرحة ترکض باتجاه سـموطان وهی تقـول : بابـا بابا والشيخ ينظر إليها حتى إذا ما وصلت مهرولة تريد أن تحتضنه قطع رأسها بسيفه والشيخ يتألم لِها. فإذا أحد أُولائك الجنود السود السِّتينُ يقع على الأرض مَيتا في أرض المعركة دونما أن يمسه أحد. ثم أخذ بهرام وكيوان والأم الملكـة والشـيخ يقتلـون أولائـك الصـبية ونفطرت لهم قلوبهم وهم يتألمون لهم من منظرهم وهم مضرحين بدمائهم, وكلما قتلوا واحدا منهم يموت من أولائك الفرسان السـود واحدا وهكذا حتى قضوا على جميع الصبية وكذلك بالمقابل مات جميع الفرسان السود الستين فارسـا. عنـدها فتحت أبـواب المدينـة وإذا يظهر منها أوريا وقد تِقدم قومه إلى أن وصل إلى حيث الملـك أجمنون فنظر إليه الملك أجمنون وكتفه ينزف مستندا بركبته على الأرضِّ فقال له أوريا : أنا لم أهرب وانما إستعملت الحيلـة, ولـو لم أفعل ذلك لكان ابن سايروس قتلنا جميعا, لقد قتلته لهذا إختفت تلك الزوبعه الرملية. فنظر إليه الملك غير مصدق. فقال لـه أوريـا : تِصدق أولا تصدق هذه هي الحقيقة, وهؤلاء هم حكماء المملكة وقد أقنعتهم بالإستسلام.

بعدها دخل الجميع إلى المدينة وقد حضر الشيخ والملكة وأبنائها فدخل آجمنون المدينة وعند دخوله القصر والجماعة كلهم وراءه تلفت إلى خلفه حيث أوريا يسير مع الحكماء خلفه فقال له: أين القفل ؟ فقال أوريا: لا أعلم. والتفت أوريا إلى الحكماء من حوله ثم نظر إلى أحدهم وسأله: هل تعلم أين القفل ؟ فتقدم إليه وقال: لا علم لي به. فنظر الملك أجمنون إلى ذلك الشخص يتفحصه وقال لآوريا: ومن هذا ؟ فقال أوريا: هذا من مستشاري ومرافقي الأمير مرقس ابن سايروس ومن المقربين منه, وهو من أعز أصدقائي, أحد القلائل الذين أثق بهم. فنظر الملك أجمنون إلى الشيخ سموطان في عينيه ثم نظر سموطان إلى كيوان فتقدم كيوان من صديق أوريا تابع الأمير مرقس وقبضه من قفاه وحمله عاليا إلى أن أوصل رأسه إلى سقف القصر وهو يقول له: أين عاليا إلى أن أوصل رأسه إلى سقف القصر وهو يقول له: أين

القفل والا رميتك الى ألأرض؟ فقال التابع وهو يصرخ: صدقني صدقني لا علم لي وكل شيئ تحت أمركم فتشوا عنه كما تشاؤن. عندها أشارت الملكة إلى كيوان بيدها وقالت: أنزله فنزل به كيـوان من هناك إلى الإرض ثم تقدمت الملكـة دبـورة من حائـط أبيض من حيطان القصر ورفعت يدها إليه وحركت بكفيها بإتجاهه وهى تنفخ على الجدار فطَّهَر في الجدار إبنَ الملك سايروس مرقس وهـو في غرفة وسطها القفل ومعه بعض الرجال, فحمـل أربعـة من الرجـال القفل ووضعوه على عربة, فساق رجل يلبس كالكهان تلـك العربـة. عندها تقدم الشيخ إلى حيث الحائط وقال : قيسوس الرومي. فتنبه إليه الجميع ثم نظروا في الجدار فإذًا ذلك الكاِّهنِّ يعلُّو بالعربة المحمل بها القفل إلى كهف ودخل فيه. بعدها إختفت الصورة من الجدار فالتفتت الملكة إلى الشيخ وقالت : إنهم صادقين. لقـد أبعـد مرقس القفل قبل مجيئنا عند ذلك الكاهن. وقالت للشيخ وهي تقترب منه : هل تعرف ذلك الكاهن؟ فقـال الشـيخ سـموطان وهـو ينظر إلى الأرض : نعم إنه قيسوس الرومي, أحـد معـارفي. إقـترب الملك أجمنون من الملكة دبورة وقال : أنظري لي ما حال هذا التابع معنا ساعة ما خرج علينا ذلـك العملاق الـرملي. ونظـر الملـك إلى أوريا وهو يقول ذلك إلى الملكة. فـاقتربت الملكـة مـرة أخـري إلى الجدار وعملت كـذلك فخـرجت الصـورة بـذلك العملاق يضـرب الجميع والتابع يخرج من الصفوف ويدخل من فتحة المدينة ويـدخل على ابن سايروس ويقتله فينتهي ذلك العملاق الـرملي في الحـال وانتهت الصورة. عندها تلفت الملـك إلى أوريـا وأوريـا ينظـر إليـه بأسى وقال له: ألآن صدقتني يا عماه؟ فقال الملك أجمنون : نعم يابني. واقترب منه وأمسك بكتف وقال : سامحني, مثلي يجب أن يِشك في كل أحد. فهـز أوريـا رأسـه بالأيجـاب والتسـامح ثم إلتفِت أجمنون للشيخ والملكة وقال : والآن ما العمل ؟ فقال الشيخ: أرى أن نستريح هنا لبعض الـوقت حـتي يسـتجمع الجنـود صـحتهم ونحن كـذلك معهم ثم ننطلـق وراء قيسـوس الـرومي. إلتفتتِ المِلكـة ثم سارت إلى أفتاب وقالت له : هل تذكر تلك العشبة من أين أتيت بها ؟ فقال : بلي. فقالت: إذهب وآتني منها بكميـة كبـيرة, فالمصـابين كثر. فهز رأسه وانطلق. خرج هيرود من تلك الغرفة وخرجت وراءه هاداساه فشاهدتهما روث وتبعتهما, بينما كان أوريا وصاحبه ينظـران إلى روث وهي تتبعهما خارجه من الغرفة. وكان هيرود يسير يرافـق هاداساه حينما إقتربت منهما روث على عجل ودخلت تسير بينهما وقالت لهاداساه: إذا لما لا نتعرف على بعضنا أكثر. وأمسكت بيدها هاداساه ومشت بها وهي تنظر إلى هيرود الذي وقف ينظر إليها تأخذ منه هاداساه. فقالت روث لهاداساه وهي ما تزال ممسكة بذراعها تمشيان معا وخلفهما ديفي وهرمس: إذا كيف إلتقيتما؟ قالت هاداساه: من تعنين؟ قالت روث: هيرود. قالت هاداساه: إلتقينا بالصدفة عندما كان يبحث عن أبيه الملك. وسكتت فقالت روث لها: ثم؟ فقالت هاداساه: ثم ماذا؟ قالت روث: صفي لي بالتفصيل. فضحكت هاداساه وقالت: حسنا ولكنها قصة طويلة. فقالت روث: أنا أحب القصص الطويلة. ومضتى مع بعضهما. بعد غروب الشمس دخل هيرود على أبيه الملك أجمنون وهو في غرفته يستريح وقال له الملك وهو ينظر إليه: آه يا بني, لقد إشتقت إلى أمي وإخوتي. إشتقت إلى أمي وإخوتي. وجلس الملك متفكرا على سريره ومن خلفه لدى الباب إبنه هيرود.

وراح خياله في مملكته وماله هناك من حياة الراحة والدعة .

## الفصل الثامن

في نفس الوقت في مملكة الملك أجمنون التي جلس الملك يفكــر فيها دخل الحاجب على إبنه الأمير سامويل وقـال : شـيخان بالبـاب يودان مقابلتك سيدي. فأذن لهما بالدخول فدخل عليـه شـيخان كـل منهما ذولحية طويلة بيضاء. واحد طويل القامة والثاني قصير. فتقدما من مجلس الأمير سامويل يمشيان والأمير يـراقب تقـدمهما حتى إذا ما وصلا إلى منتصف المجلس قال لهما الأمير سامويل من كرسيه حيث يجلس على العـرش : هـل أعرفكمـا ؟ لابـد وأننـا قـد تقابلنا من قبل, فملامح وجهيكما ليست بغريبة, من أنتما ؟ فقال الشيخ الطويل : نحن لم نلتقي من قبل سيدي الأمير ولكن ثق بأنك لن تنسى وجهينا بعد اليوم. فارتـاب في أمرهمـا الأمـير وأمرحرسـه بالقبض عليهما فتحبرك الجنبد للامساك بهما ولكن الشيخان لم يتحركا من مكانيهما بـل أخـذا ينظـران إلى الحـرس بتركـيز شـديد. فأخذ الحرس يتهاوون إلى الأرض يتألمون ويعتصرون والأمير في ذلك ِينظر مذهول مصِعوق من أمرهما حـتي أن الزبـد أصـبح يخـرج من أفواه الحرس وكأن ثعبان قد لسعهما. فقام الأمير سـامويل من كرسيه ونـزل ينظـر إلى حرسـه وهم صـرعا بلا حـراك والزبـد يملأ وجـوههم وأفـواههم. ثم توجـه الشـيخ القصـير إلى الأمـير سـامويل وقال له : إطمان هذا فقـط لتعلم قـدراتنا أمِـا أنت فلن يصـيبك مـا أصاب حرسك, كل ما نريده منك أن تأمر جنودك بفتح بوابة المدينة لاستقبال جنودنا الذين بالخارج ينتظرون, وقل لهم أنهم ضيوفك جاؤا لزيارة المدينة, ونحن نعدك بأن لا يصيبك مكروه وكذلك جندك. فغضب الأمير سامويل وأراد الهجوم عليهما ولكنه أُمسك ببطنه وأخذ يعصره ألما ثم أخذ الزبد يخـرج من فمـه. حِينهـا توقف الشيخان عن التركيز عليه فاسترد بعض عاَّفيته واختفى ألمْـه فعاجله الطويل قائلًا : هذا بالضبط هو مصير حرسك ومصير جندك من بعدك إن إردت المعاندة, إنما أنا وأخي قادران على أن نبيد عسكرك كله, ولكنا لسنا بقتله بل نحن من العلماء فأشفق على نفسك ونادي كبير جندك وافعل ما طلبنا منك فعله. فنادي سـامويل كبير جنده مغلوبا بعد قليـل من التفكـير لأنـه علم أنهم هـالكون في

كـل الأحـوال. في الخـارج وعلى مسـافة من مدينـة (زيتـا), وبين ألأحراش, كان جيشا كبيرا يتربص بالمدينة ينظرون الى بوابتها, ينتظرون ألاشارة مرابطين. فاذا البوابة تفتح على مصراعيها. ففرح الجنود الرابظين هناك, وبدؤا يخرجون من بين ألأشجار يسيرون في صفوف منتظمة بخيولهم في طريق المدينة وقد بانوا لحراس البوابـة. فسـاروا بكـل هـدؤ ودخلـوا المدينـة بسـلام, حتلى اذا مـا استقروا داخلها أخذوا يحصدونهم بأسلحتهم وهم عزل وعلى حين غـرة, وقتـل من قتـل بالقصـر ونجى من هـرب, والأمـير سـامويل يــر اقب من شــر فته متحســفا على شــعبه ذلــك الهلاك, واســتدار سـاْمويل إلَّى الشَّيخان وقـال بحنـق : لقـد وعـد تمـاني أهكَـذا يعـد العلماء؟ فقال القصير : ليس لنا حـول ولا قـوة عليهم. حينهـا دخـل أميرا المجلس مسرعا فإذا هو الملك ميشا ملـك مملكـة (في) وقـد تقلد بزته الحربية, وتوجله إلى الأمير الذي يقف بجانب الشرفة وناوله بسيفه على رقبته فأخذ الدم يتدفق من رقبة سـامويل وكأنـه شلال وهو يمسك بيده على جرحه. والشيخان ينظران إليه متأسفان على مصيره الذي لا ذنب له فيه إلا أنه وثق بهما. فرفسـه الملك ميشا في بطنه فوقع من أعلى الشرفة وارتطم بفناء القصـر ميتـا بلا حـراكُ مخِضـبا بَالـّـدماء الـتي إنتشـرتُ حَـولُ ملقي جثتـه. ً والملك ميشا بعد أن كـان ينظـر من الشـرفة متشـفيا في سـامويل المغدور إلتفت إلى الشيخان وراءه وقـال : الآن فقـط بـرد فـؤادي منك يا أجمنون. وتوجه إلى كبير جنـده وقـال لـه : إجمـع جميـع من بالقصور الملكية وكبار حكمائهم وحاشيتهم وأدخلهم السجن .

وصل أفتاب بالعشبة وأعطاها لأمه الملكة دبورة وقد كانت حزمة كبيرة من أوراق تلك العشبة فأخذتها لتداوي بها الجرحى . في أفنيه القصر في مملكة (ثيتا) كان يجلس بعض من الجند ووجد الجن الأخوة الستة مكانا للجلوس بينهم متفرقين ولكن قريبين من بعضهم بحيث يتخلل بينهم الجند. وأخذ جند سايروس ينظرون إلى الجن مستعجبين من هيآتهم وأشكالهم فقال أحد الجند لهم : إذا تحت إمرت من أنتم ؟ ووجه كلامه إلى الجن وهو يلتفت إلى رفاقه ويبتسم فنظر الأخوة الجان إلى أخيهم الكبير أفتاب. حينها قال أحد إنما قدمنا للمساعدة فقط. وأشار أفتاب إلى إخوته واحدا تلو أحد إنما قدمنا للمساعدة فقط. وأشار أفتاب إلى إخوته واحدا تلو الأخر قائلا : كل واحد منا ملك على قبائل وشعوب من بنى جنسنا,

وتحت إمرت كل واحد منا فيالق وجيوش عظيمه وقواد. فقال ذلـك الجندي مستهينا: ملوك! هرمس الـذي يحـرس الفتيـات والمخابيـل ملك. والتفت إلى أصحابه وراحوا يضحكون.

في داخل بهوات القصر خرج الملك أجمنون وهو يرتدي ملابس خفيفة ووراءه إبنه هيرود فقامت الملكة دبورة عنما شاهدت الملك أجمنون يقف هناك بالقرب منها ينظر إليها وهي تعالج الجرحى فقالت: الملك أجمنون! ظننتك خلدت للراحة ؟ ثم التفتت الملكة إلى يسارها حيث أقبل الحكماء وتبعهم هرمس وديفي وروث ومعهم أوريا وبعض الجند فقاطعها الملك أجمنون قائلا: لم أستطع النوم لقد خسرنا أناس شجعان كنا نحبهم. فقالت الملكة دبورة بأسى: تقصد الملك شمشون, نعم لا يمكن لأحد الإحتفاظ بكل ما يريد ويحب.

في الخارج كان إخوة الجن قد تضايقوا من جنـد سـايروس ولهـوهم وتحرشهم فنظر أفتاب إلى الأرض فشاهد خنفساه تجر شيئ من غوط البهائم فأشار إليها أفتاب بيـده وقـال للجنـدي ورفاقـه : مثـل هذه الخنفساه, الخنفساه تعيش في القذارة لذلك تتمـني أن حياتهـا وكل ما حولها قذارة, ولكن هل تعلم هي أن تلـك قـذارة؟ بـالطبع لا ولكن ما عندنا قذارة عندها أجمل ما في الوجود. ونظـر أفتـاب إلى الجند وهم ينظِرون إلى بعضهم البعض غير مدركين المغزى من الحديث وقال أحدهم وكـان يجلس بجـانب بـرجيس : هـل تعـني أن هرمس مثل هذه الخنفساه ؟ وضحك عندها رفاقيه بصوت عالى. عندها برجيس الـذي بجـانب ذلـك الجنـدي تحـول إلى قطـة سـوداء كبيرة وقد لمح ذلك الجندي بطرف عينه حيوانا كبيرا بجانبه دونما أن يجـد الشـجاعة للإلتفـات إليـه فتجمـدت ضـحكتة وكـذلك عيـون أصحابه وهم ينظرون إلى تلك القطة السوداء الضخمة الـتي بـدأت تقفز عاليا وعندما تصل أرجلها الأرض تقفز مرة أخرى وهكذا بجانب ذلك الجندي, واقشعرت جلودهم عندما تحول الأخوة الآخرين إلى سباع ونمور وفهود كبيرة تزأر. فنهض الجند مسرعين يركضون إلى داخل غرف القصر يصيحون وتلك الحيوانات المفترسـة تـركض خلفهم والجند تتراكض ويكاد الواحد منهم أن بِلفظ قلبه من فمه من الخوف. قبل ذلك بقليل حيث كـان الملـك أجمنـون يقـف قبالـة الملكة دبورة يتحدثان بينما الجميع يستمعون إلى حديثهما نظر الملك أجمنون إلى خلف الملكة دبورة يتبين شخص قادم من أبواب

تلك الردهة وقد لبس الاسود وربط وسطه بحبل وأسدل على رأسه الغطاء فلا يبان وجهه. فتقدم الملـك أجمنـون متجـاوزا الملكـة إليـه والتفتت الملكة مستديرة لـتري مـا أدهش الملـك وجـذب إنتباهـه خلفها. فإذا ذلك الشخص يتقدم الجند واستنفر الجند لردعه ولكنه ضل ماشيا إلى هدفه حـتي وصـلت أيـدي الجنـد إليـه فصـرخت بهم الملكة دبورة مشيرة إليهم بيدها قائله : دعوه. عندها توقف ذلك الغريب ووقـف الجنـد بـالقرب منـه متـاهبين لآي حركـة منـه. فقـام الغريب بمد يده السوداء المخيفة الـتي كأنهـا يـد الغـوريلات ورفـع غطاء وجهه فما أن رفع الغطاء حتى شهق الجميع من ذلك المنظــر القبيح والمخيف لوجه ذلك الشخص. فتقدمت الملكة دبورة متجاوزة للملك أجمنون أمامها وقالت لـذلك الضـيف: مـا الـذي أتي بك؟ فَقَال: مولاتي, الّغواصة. ونظر اليها ذلك الجني ونظرت الملكة إلى عينيـه الصـفراوتان فعلمت منـه مـا حـدث. حينهـا دخـل عليهم ألمكان أولائك الجند الخائفين مسرعين محدثين ضجة وجلبه أثــارت الجميع حتى وصلوا إلى عند ذلك الجني الـذي يلبس لبـاس الكهـان فزاد خوفهم عندما رأوه وتوقفوا وأرادوا الرجوع إلى الخلف فدخلت خلفهم السباع. وعندما وصلت الحيوانات إلى أولائك الجنــد شــاهدوا الملكة أمهم فتحولوا فورا على ما كانوا عليـه ووقفـوا ينظـرون إلى ذلـك الـراهب فعرفـوه. فتـوجهت الملكـة إلى الشـيخ وقـالت: إنهم الغواصِة, ما أن يجدوا ثغرة للدخول إلى مملكتِنا حتِي يهاجمونا منها, يجب أن نـذهب للمسـاعدة, وعلى كـل حـال أنتم أيضـاً سـتحتاجون لبعض من الراحة في هذا المكَّان. ونظر في عينيها سموطان بتركيز كِما نظـرت هي وهي تتقـدم منـه وقـالت : سـأعود سـريعا. عنـدها أطرق سموطان رأسه بالإيجاب. فالتفتت الملكة ووضعت الماعون الذي كانت تداوي بـه ذِلـك الرجـل واعتـدلت ومضـت إلى أبنائهـا ثم إختفت واختفي بعدها أولادها الستة. ونظر ذلك الجـني الـذي يشـبه الغوريلا إلى ذلك الجندي الذي كان يستهزأ بهـرمس نظـرة مخيفـة أفزعتـه وارتـد الجنـدي إلى الـوراء. ثم التفت الجـني إلى الخلـف وخطى بضع خطوات بإتجاه الباب واختفى هو ايضا .

خُرج هيرود من القصر يتمشى وإذا به يشاهد نارا موقدة فتقدم اليها حيث يجلس حول النار روث وهاداساه وديفي وهرمس وشهلون وأوريا وتابع الأمير مرقس آرميا. تقدم منهم هيرود حتى جلس بينهم متدفأ بالنار. فالصحراء الرملية باردة ليلا ولكن الجماعة كانوا صامتين ينظرون إلى هرمس الذي ينظر إلى النار وهو واجم.

وعندما شاهد هيرود ذلك سأل هرمس وقال : لما أنت عبـوس على غير عادتك؟ ألأنك لم تذهب معهم؟ فرفع هـرمس رأسـه قـائلا : هم يعلمون ما عليهم فعله ولكن لم أرى شعبي منذ فترة. فقال شهلون لهرمس : من ذلك القبيح الأسود ؟ فنظر إليـه هـرمس وقـد ابتسـم ابْتَسَامَةُ إمتعاض من سؤاله وقال : إنه كَبْيَرِ جنـد المملكـة, وأعتقـد أنه أختير لذلك المنصب لإنـه أجمـل واحـد فينـا. فاسـتغرب الجميـع واندهشـوا فقـالت هادسـاه باسـتغراب : أجمـل واحـد فيكم!! قـال هرمس: نعم إن ما ترونه من أشكالنا هذه هي ليسـت أشـكالنا ومـا نحن عليه, وأنما نتشكل بها لنستطيع أن نقـترب منكم, والا لفـزعتم مناً كما خفتم لـدي رؤيتكم كبـير الْجنـد, وهـذه الملابس نحن لسـناً بحاجة إليها, وإنما نلبسها من أجلكم. فقـالت هاداسـاه : ألا تلبسـون شيئا؟ كم هـ و من الممتع أن يعيش الشخص بينكم. وابتسمت هاداساه خجله عندما نظر الحاضرون إليها باستغراب لأمنيتها تلـك. فقاطعهم هـرمس قـائلا : خلـق اللّـه الجن على هـذه الأرض وهم لا يلبسون شيئا, ثم خلق بعـدهم بـأربعين ألـف سـنة ِأدم وحـواء وهمـا هناك في الجنة كانوا عراة, حتى عصى آدم ربـه فأنزلـه وحـواء إلى الأرض عنـدما ألبسـه ابليس هنـاك في الجنـة فلبسـه اللـه هنـا في الأرضّ, لذلك سمي إبليسا, وعندما نزلّوا ظننا أنه يرانـا حـتي علمنـا أنه لا يستطيع أن يرانا, وذلك لإنه عصى ربه فـأعمى اللـه بصـره إلا عما يستطيع أن يلمسه, ولإنه لم ينظـر بقلبـه إلى أمـر اللـه ونُظـِر بشهوته المادية حكم عليه بان يكون ماديا, لذلك كان لزاما عليـه أن يرتدي شيئا ليواري سؤته وهو بمثابة الـرداء كمـا وضع على عينيـه الرِّداءُ. فقال شَهلُون : لماذًا لأنستطيع أن نـراكم ؟ فقـال هـرمس : إن الإنسان سيري الجن إذا قهر نفسه وماديتـه واسـتطاع أن ينظـر داخله بداخله وتخلص من شهواته وتجرد من عيوبه ومعاصيه, حينها ينظر كل شيئ حوله. فقال شهلون : مثـل الشـيخ سـموطان؟ قـال هرمس : نعم مثل الشيخ, ولكن سرعان ما يشتغل ابن آدم بملذاتـه فینسی نفسـه ولا یسـتطیع أن یراهـا ثم لن یسـتطیع أن یـری أخـاه الذي يجلس بجانبه, حينها كيف يستطيع أن يرانا, عندها سيكون الجن في أمان .

في صباح اليوم التالي خرجت هاداساه بفرس وبجانبها هـيرود فـوق فرسه يسيران من بوابة المدينة. فسـارا حـتى وصـلا إلى نبـع النهـر حيث كانت هاداساه تسكن مع أبيها وأمها, وحيث تربت طوال حياتها

وحيث التقت بهيرود أول مرة. وعندما وصلت إلى العريش شـاهدت قبرا بجانب الضفة فنزلت من على فرسها بإتجاهه وتبعها هيرود مترجلا حـتي انكبت على القـبر وراحت تتأملـه وهي فرحـة وحزينـة. ونظرت إلى هيرود من خلفها وقالت له : لابد وأنه قبر أبي. ثم وضعت رأسها محتضنة القبر وأخندت بالبكاء ولم يقطع بكائها وخلوتهما الا صوت روث من خلفهما وهي تقول : هُلُ هـذا هـو قـبر أبيك ؟ فنظر كلا من هيرود وهاداساه إلى الخلف فاذا هي روث وقد ترجلت من على فرسها وخلفها تابع الأميرمرقس أرميا يجر فرسـه. فاغتاظ هيرود من تدخل روث وقطعها خلوته بهاداساه وقال لروث : ما الذي أتى بكما إلى هنا ؟ هل تبعتماناً ؟ فقال تابع مرَّقس أرميا: لا وإنما إقترحت روث أن نذهب للنبع فقد قالت أنهـا سـمعت بوجـود نبـع قـريب من المملكـة فقلت نعم, فطلبت مـني ارشـادها الطريق إليه وأن نقضي بعض الإستجمام عنده. ثم تقدمت روث من هاداسـاه وأنهضـتها من على القـبر وقـالت لهـا وهي تنظـر الي النبع: هيا لنمـرح قليلا فـالنبع جميـل حقـا بين هـذه الكثبـان الرمليـه القاحلة. ثم جرتها من يدها وركضتي بإتجاه الماء يتضاحكان وتبعهمـا هيرود على حنق وخلفه ارميا مبتسما وأمضيوا النهار كلـه وهم في النبع حتى مغيب الشمس .

دخل هيرود وهاداساه وروث وأرميا إلى مجلس المملكة فإذا الجميع مِجتمعين من حـول كرسـي العـرش الـذي يجلس عليـه الملـك أجمنون, وعند دخولهم توجه أوريا إلى صاحبه آرميـا وشـد على يـده قائلا بحنق : أين كنت طوال اليوم؟ عندها تكلم الملك أجمنون وقال لهم : أعدوا العدة للخروج غدا صباحا بكـل مـا تحتـاجون من العـدد والمؤن. عندها تكلم كبيرجند الملك شمشون الراحل وقال : سـيدي الملـك أجمنـون, اسـمح لي بـالرجوع بالجنـد إلى مملكتنـا. فتفاجـا الجميع من هذا الكلام حتى أن الملك أجمنون قطب حاجبيه وقــال : لقد جاء بكم الملك شمشون لمساعدتنا والانضمام إلينا وحتى أنه وللأسف قد فارقنا لكانت هذه هي رغبته, أنةتكونوا معنا. فقالٍ كبـير جنـد شمشـون : نعم يـا مـولاي, وِلكن هنـاِك من يجب أن نـأتمر بـه الآن, وإذ الملـك قـد رحـل يجب أن نعلم أبنـاءه بـذلك, فقـد يكـون لديهم أُمر آخر لنا وذَّلك من شانهم, بل هو إذا توافقني البرأي بحكمتـك هـو من حقهم إرث أبيهم. فـأطرق الملـك أجمنـون رأسـه ونظر إلى الشيخ سموطان الذي هنز برأسه له بالإيجاب ثم مد الملك أجمنون يده باسطا كف بإتجاه كبير جند شمشون قائلا :

ولكنا بحاجه اليكم, فعددنا قليـل. ولكن كبـير جنـد شمشـون أراد أن يحاجه فقاطعه الملك أجمنون وهو ما يزال باسـطا كِفـه وأشـار بهـا إليـه بالإنصـراف قـائلا : حسـنا ذلـك ومـا تريـد. فـأحنى كبـير جنـد شمشون رأسـه قـائلا : شـكرا لتفهمكِم يـا مـولاي. ثم إنصـرف من المجلسَ ليُعــد جنــده للرحيــل بــأكراً. نظــر الملــك أجمنــون إلى سموطان وقال : وما العمل الآن؟ لقد أصبحنا....ونظر أجمنـون إلى كبير جنده متسائلا : كم نحن الآن ؟ فقال كبير جنده : أقل من فيلق واحد بقليـل, ومعظهم جـرحي. فقـال سـموطان : هـِذا ونحن بـدون إلجن. وبدى عليه الأسى فقال أوريا : مولايَ, يمكننا أن نجمع فيلـق أو إثنين من الجند من هنا. فقالُ الملكُ أُجمنون : تعني من جند (ثيتا) ؟ فقال أوريا : نعم, هناك منهم من هـو متشـوق للمغـامرة وللقتال حيث لم يقاتلوا أحدا منذ زمن طويل, بل لم أشهد لهم قتالا منذ وجـودي بينهم. فقـال الملـك : حسـنا إذا إذهب أنت وابن عمـك هيرود واجمعا ما تستطيعان من الجند. فخرج هيرود وأوريا وقيد إنبسط أوريا من وصفه إبن عم لهيرود فخرج به ولحق بهم شـهلون وصاحبِ أوريا تابع مـرقس آرميا حـتي وصـلوا إلى الجنـد. التفت الملك أجمنون إلى الحكماء من حوله وحيث روث وهاداساه وديفي وهرمس وسموطان, وجال ببصره فيهم ثم قال : لم أكن أعلم أن هذه الرحلة ستكلفني كل هذه الخسائر. فقال سموطان : مولاي خرجت في مطلب عظيم, والعظيم لابد وأن ثمنه من جنسه, ليس لـك الأن إلا الصـبر أو ... الرجـوع إلى مملكتـك والإكتفـاء بمـا قـد خسرت إلَى الآن. فقـأل الملـك أجمنـون وهـو ينظـر إلى سـموطان وقد علت همته وتجددت رغبته : هذا مستحيل, أن أرجع !! لا يمكن, بعد لم أبذل حياتي في سبيله, لقد إنتظرت تحقيق هِذا الحِلم بجمـع هذه المفاتيح السبعة طوال عمري, وكان هذا حلم أبي وأجدادي من قبله, لقد كان أبي يعدني لتحقيق هذا الهدف منـذ أصـبحت اسـتطيع إستخدام رجلي, أما الصّبر فهذا ُنعم. وابتسـم الملـك أجمنـون وهـو ينظر إلى سموطان وقال : هل لـديك شـيئ عن الصـبر أيهـا الشـيخ الحكيم ؟ وتوجهت أنظار الحكماء من حول الملـك إلى سـموطان. والجميع في لهفة لسماع ما سيقول مما أجبر سموطان للبرد على الملك قائلًا: لا توجد قصة, أحكم في الصبر من صبر نبي الله أيوب. فقالت هاداساه بصوت عالى ملهوف أدهشت الجميع اليها : إحكها لنا. ثم سكتت خجلة عندما نظر الكل إليها فقاطعهم سموطان قائلا : كان أيـوب رجلا طـويلا عظيم الـرأس جعـد الشـعر

وحسن العينين والخلق, قصير العنق غليظ الساقين والساعدين, وكان الله إصطفاه ونبأه وبسط عليه الـدنيا, وكـان لـه من أصـناف المال كله, من الإبلُ والغنم والخيل والحمير ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة, وكان له خمسماية فدان, يتبعها خمسماية عبد لكل عبد امـرأة وولـد ومـال, وكـان اللـه أعطـاه أهْلا وولدا من رجال ونساء, وكان إمرء تقيا رحيما بالمساكين يكفيل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل, وكان شـاكرا لأنعم الله مؤديا لحقه وقد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه مـا أصاب من أهل الغني من العزة والغفلة والتشاغل والسهو عن أمــر الله بما هـو فيـه من الـدنيا, فقـالُ إبليس: يـا الهي نظـرتُ في أمـر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك, وعافيته فحمدك, ثم لم تختّبره لا بشـدة ولا بلاء, وأنـا لـك ضـامن لإن ضـريته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك. فقال الله : إنطلق إليه, فقد سلطتك على ماله. فجمع إبليس عفاريت الشياطين وعَظَمائهم فقال لهم: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب, وزوال المال هو المصيبة الفادحة والفتنة التي لا تصبر عليها الرجبال. فقبال عفيريت من الشياطين : أعطيت من القيدرة منا لوشأت تحولت إعصارا من نار فأحرقت كل شيئ آتي عليه. فقـال له ابليس : فأتى الإبـل فاحرقهـا ورعاتهـا. وإذا الرعـاة في المـرعي ومعهم إبلهم ترعى ما يشعرون حتى ثار من تحت الأِرض إعصار من نار تنفخ فيهـا ريـاح السـِموم, لا تـدنوا من أحـد إلا أحرقتـه, فلم يزل يحرقها ورعاتها حتى أتى على آخرها, فلما فـرغ منها تمثـل إبليس على صِفة راعي إبل ثم إنطلق إلى أيوب حتى وجـده يصـلي فَقَالَ لَه : يَا أَيُوبِ. فَقَالَ : لَبِيكَ. فَقَالَ إِبلَيس : هَـلِ تَـدري مـا صـنع بِكُ ربِكُ الذي إخترته وعبدته بإبلك ورعاتها ؟ فقالِ أيوب : إنها مالــه أعارنيها وهو أولى بها إن شاء تركها وإن شاء أخذها, وقد تيقنت وطابت نفسي أني ومالي للفناءِ والزوال. فقـال إبليس : فـإن ربـك أرسل عليها نارا من السماء فـأحرقت كلهـا, وبقي النـاس مبهـوتين وقوفا عليها يتعجبون منها, فمنهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا وما كان إلا في غرور. ومنهم من يقول : لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه من حريق مواشـيه. ومنهم من يقـول : بـل هو الذي فعل ما فعل فشمت به عدوه, وفجع به صديقه. فقال أيوَّب : الحمد لله الذي أعطاني وحيث شاء نزع مني, عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى القبر وعريانا أحشر إلى ربي. فرجع

إبليس إلى أصحابه خائبا ذليلا وقال لهم : مـاذا عنـدكم من القـوة ؟ فقال عفريت من عظمائهم : عنـدي من القـوة مـالو شـأت صـحِت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه. فقال إبليس : فــأت الغنم ورعاتها. فانطلق ذلك العفريت حتى توسط الغنم فصاح صوتا ماتت منه الغنم جميعاً وماتت رعاتها. وتمثل إبليس بصورة كبير الرعاة حتى جاء إلى أيوب وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله الأول فرد عليـه أيـوب مثـل مـا قـال في المـرة الاولى فرجـع إبليس إلى أصحابه فقال : ماذا عندكم من قوة ؟ فقال عفريت من عظمائهم: عِندي من القوة ما إذا شأت تحولت ريحا عاصفا تعصفِ كـل شـيئ تأتي عليه حتى لا يبقى منه شيئ. فقال لـه إبليس : فـأت الفـدادين والحرث. فانطلق حتى قرب من الفدادين واستوى في الحرث ومزارعيها فيها فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف فنسفت كل شِيئ حتى كأنه لم يكن. تم تلبس إبليسٍ بكبير الزراع حتى جـاء إلى أيوب وهو يصلي فقال له مثل الاول فأجابه أيوب بمثل جوابه الاول. فجعـل إبليس يصـيب من مالـه الاول حـتي أتي على آخـره. وأيـوب كلما إنتهى إليه هلاك مال من مالـه حمـد اللـِه وأحسـنِ الثنـاء عليـه ورضي بقضاءه حتى ما بقي له مال. فلما رأي إُبليس أنه قـد أفـني ماله ولم يتِأثر إيمانه ولا نجح إبليس في شيئ من أفعاله قال إبليس : إلهي ان أيوب يرى أنك إذا ما حفظت عليه نفسه وولـده فـأنت معطيه المال, فهل أنت مسلطي على ولـده فإنهـا الفتنـة المظلمـة والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها صبرهم؟ فقال الله : إنطلق فقر سلطتك على ولده. فنزل إبليس على قصـر أيـوب وأولاده بداخلـه ولم يـزل يزلزلـه حـتي تـداعي القصـر من قواعده, ثم جعل يناطح جدرانه بعضها ببعض فرماهم بالخشب والجدران حـتي أصـبحوا تحت الأنقـاض, ثم رفـع بهم القصـر وقلبـه فصاروا منكسين ثم نطلق إبليس متمثلا بصورة المعلم الذي كان يعلم أولاده الحكمة وهو جريح مشدوخ الـرأس والوجـه يسـيل دمـه من رأسه فأخبره بذلك وقال له: يا أيوب, لو رأيت بنيك كيف عـذبوا وكيف قلب بهم القصر وكيف نكسوا على رؤسهم تسـيل دمـاؤهم و أدمغتهم من أنـوفهم وشـفاههم ,ولـو رأيت كيـف شـتتت بطـونهم فتناثرت أمعاؤهم لتقطع قلبك. فلم يـزل إبليس يقـول هـذا ويـردده حتى رق أيوب عليهم وبكي وقبض قبضة من الـتِرابِ فوضـعها على رأسه ففرح إبليس بذلك ولكن فرحته لم تتم إذ أن أيوب تـذكر اللـه وأنزل قبضة التراب ورضي بقضاء الليه فوقيف إبليس خاسئا ذليلا

فقال إبليس : يا إلهي, إنما هون على أيـوب ضـر المـال والولـد أنـه يـرى أنـك حفظت عليـه نفسـه والمـال والولـد معـوض فهـل أنت مسلطى على نفسه وبدنه؟ فإني لك ضـامن إن إبتليتـه في جسـده لينسينك وليكفرن بك وليجحدن نعمتك. فقال الله انطلق فقد سطتك على جميع جسده ولكن ليس لك أسلطان على لسانه وقلبه ولا على عقلـه. فـذهب إبليس إلى إيـوب فوجـده سـاجدا وقبـل أن يرفع راسه اتاه من قبـل الأرض في موضع وجهـه ونفخ في منخـرة نفخة إشتعل منها جسدة فلذهل وخبرج بله من ترقوته إلى قدمله ثأليل مثل الياث الغنم, ووقعت فيه حكـه لا يملكهـا ولا يتماسـك عن حكها. فحك بأظافره حتى سقطت كلها, ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها, ثم بالفخار الخشنة فلم يـزل يحكهـا حـتى نـزل لحمـه وتقطع وتغير وأنشق فأخرجه أهل القرية فجعلوه على المزبلة وجعلوا له عريشا هناك, فرفضه خلـق اللـه كلهم غـير إمرأتـه كـانت تأتي إليه بما يصلحه وتكرمه وبما كانت تخدم به عند الناس. وأيـوب صابر لحكم اللـه راضـي ولا ينتقطـع لسـانه عن ذكـر اللـه ولا عقلـه بالتفكير في عظمته. فصرخ إبليس في أعوانـه وقـال : أعيـاني هـذا الصيد, لم أدع له مالا ولا ولـدا فلم يـزده ذلـك إلا صـبرا وثنـاء على ال,له ثم سلطت على جسـده فتركتيه قرحـة ملقى على المزبلـة لا يقربه أحد إلا أمراته فاعلموني ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقالوا له : نشير عليك أن تأتيه من حيث أِتيت أبيه آدم وأخرجته من الجنة, من قبيل امرِأته, فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرها. فقال : أصبتم. وانطلق حتى أتى إمراته وهي تطلب الصدقة فتمثـل لها في صورة رجل فقال لها : أين زوجك ؟ فقالت لـه : هـو ذاك يحك قروحه وتتردد الدواب في جسده منذ سبع سنين. فلمـا سـمع منها ذلك طمع أن تكون وسيلته إلى أيوب فوسوس لها وذكرهـا مـا كانت فيه من النعيم والمال وذكرها بشباب أيـوب وجمالـه ومـا هـو فيه اليوم منَّ الضـرُر ُوأن ذلـكَ لا ينقطـع عنـه أُبـدا. ُفصـرختُ فلمـاً سمعها تصرخ أتاها بغنمة وقال لها ليذبح أيوب هذه لي وسيبرأ فِجاءت إلى أيوب تصرخ وقالت : إلى متى يعذبك ربك ولا يرحمك؟ أين المال والماشية ؟ وأين جسمك الحسن ؟ قد بلي وهو يتردد فيه الدود, إذبح هذه الغنِمة واسترح. فقال لها أيوب: أتاك عدو الله فنفخ فيك فأجبتيه, أتريدينني أن أذبح لغيراللـه؟ فـإني لن أذق منـك طعاما ولا شرابا بعد اليوم, أغربي عني لا أراك. فطردها فذهبت. ثم كـان لأيـوب في أيـام الرخـاء والعـز ثلاثـة أصـدقاء : اليقين ومالـك

وظافر وكلهم كهول فأتوه حيث هو في المزبلة والـدود يأكـل لحمـه فلما رأى أصحابه الثلاثـة مـا إبتلاه اللـه بـه وقفـوا بعيـدا عنـه لنتانـة ريحته, واتهموه ورفضوه وبكتـوه ولا مـوه وقـالوا لـه : تب إلى اللـه من الذنب الذي عوقبت به. فقال لهم أيوب : أتيتمـوني غضـابا, ولـو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم لوجدتم عيوبا سترها الله عليكم بالعافية التي ألبسكم لله اياهـا, وقـد كنت فيمـا خلا, الرجـال تـوقرني وأنـا مسـموع كلامي معـروف حقى منتصـف من خصـمي, فأُصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكمٌ, فأنتم اليوم أشد علي من مصـيبتي. ثم أعـرضُ عنهم أيـوبُ وأقبـل على ربـه مسـتغيثاً متضرعا إليه فقال : رب, لأي شيئ خلقتني؟ ليتني إذ كرهتني ما خلقتني, ياليتني كنت حيضة القتني أمي, أو ليتني قد عـرفت الـذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصـرفت وجهـك الكـريم عـني, لـو كنت أمتني فألحقتني بآبائي فـالموت كَـان أَحمْـد لي, يـَا إلهي, كنتُ للغريب دارًا وللمسكّين قرارا ولليتّيم وليا و للأرملة قيما, الهيّ, عبد ذليل إن أحسنت فالمنة لـك وإن أسـأت فبيـدك عقوبـتي, جعلتـني للبلاء غرضا وللفتنة نصبا, وقد وقع على بلاء لـو سـلطته على جبـل لضعف عن حملـة فكيـف يحملـه ضـعفي ؟ الهي تقطعت أصـابعي فإني لا أرفّع الأكلة من الطعام الإ بيدي الإّثنتين ْفِمَـا يبلغـان فمي إلّا على الجهد مني, إلهي تساقطت لهواتي ولحم رأسي فمـا بين أذني من سداد بل أحدهما ترى من الأخرى, وإن دماغي ليسيل من فمي, إلهي تساقط شعري كأنما أحرق بالنار وجهي وحدقتاي متدليتان عَلَى خـدي وورم لسـاني حـتي ملأ فمي, فمـا أدخـل فيـه طعـام الا غصني, وورمت شفتاي حتى غطت العليا أنفي والسفلي ذقني, وتقطعت أمعائي في بطّني وإني لأدخل الطِعام فيخرج كما دخل مـّا أحسـه ولا ينفعـني, وذهبت قـوة رِجلي فكأنمـا قـد يبسـتا ولا أطِيـق حملهما, وذهب المال فصرت أسألُ بكفي ويطعمني من كنت أعولهُ اللقمة الواحدة فيمن بها على ويعيرني, إلهي هلـك أولادي ولـوبقي واحـد منهم أعـانني على بلائي ونفقـتي, قـد ملـني أهلي وعفـني أِرحـامي وتنكــرت لي معـارفي, ورغب عــني صــديقي وقطعــني اصحابی وجحدت حقـوقی ونسـیت صـنائعی, اصـرخ فلا یصـرخوننی وأعتذر فلا يعذروني, دعوت غلامي فلم يجبني وتضرعت لأمي فلم ترحمني, وإن قضائك هو الذي أذلني وأدناني وأهانني وأقـامني, وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي, ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري فأطلق لسـاني لأتكلم بملء فمي, ولـو كـان ينبغي

للعبد أِن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي, ولكنه أنفاني وتخلص عني فِهو يراني ولا أراه ويسمعنِي ولا أسمعه, ولا نظـر إلى فرحمـني ولا أدني مـني ولا أدنـاني فـأتكلم بـبراءتي

وأخاصم عن نفسي . فِلما قال ذلك أيوب وأصِحابه عنده أظلته غمامه حـبَى ظن أصـحابه أنه عذاب. ثم نودّي ياً أيوب إن الله يقول لك : هـا أنـا ذا قـد دنـوت منك, فلم أزل منك قريبا فقم فادل بعـذرك وتكلم ببرائتـك وخاصـم عن نفسك واشدد عليـك إزارك وقم مقـام جبـار, فإنـه لا ينبغي أن يخاصــمني الا جبــار مثلي, ولا ينبغي أن يخاصــمني إلا من يجعــل الزمــام في فم الأســد والســخال في فم العنقــاء واللحم في فم التنين, ويكيل مِكيالا من النور ويزن مثقالا من الريح ويصّر صرة من الشمس ويرد أمس, لقد منتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتك, و لـو كنت إذ منتك نفسك ذلك ودعتك إليه تـذكرت أي مـرام رامت بـك, أردت أن تكـاثر فيّ بضـعفُك ؟ أُم أردت أنّ تخاصـمنّي بغيـك ؟ أم أردت أن تحـاجني بخطـاك ؟ أين كنت يـوم خلقت الأرض فوضـعتها عِلى أساسـها ؟ هـل علمت بـأي مـدار قـِدرتها ؟ أِم كنت معي تجـر بأطرافهـا ؟ أم تعلم مـا بعـد زواياهـا ؟ أم على أي شـيئ وضـعت أكتافها ؟ أبطاعتك حمل الماء والأرض ؟ أم بحكمتك كانت الأرض على الماء غطاء ؟ أين كنت مـني يـوم رفعت السـماء سـقفا في الهواء ؟ لا معالق تمسكها ولا تحملها دعائم من تِحتها, هـل يبلـغ من حكمتـك أن تجـري وتسـير نجومهـا ؟ أم هـل بـأمرك يختلـف ليلهـا ونهارهـا ؟ أين كنت مـني يـوم سـجرت البحـار ؟ وأنبعت الأنهـار ؟ أقدرتك حبست أمواج البجار على حدودها ؟ أم قدرتك فتحت الأرحـام حين بلغت مـدتها ؟ أين كنت مـني يـوم صـببت المـاء على التراب ؟ ونصبت شوامخ الجبال ؟ هل لك أن تطيق حملها ؟ أم كنتُ تُدرِي كم من مثقًالٌ فيها ؟ أين الماء الذي أنزلته من السماء ؟ هل تدري كم من بلدة أهلكتها ؟ وكم من قطرة أحصيتها ؟ وقسمت إلارزاق ؟ أم قدرتكِ تسير السحاب ؟ وتنثر الماء ؟ هـل ِتـدري مـا أصـوات الرعـد ؟ أم من أي شـيئ لهِب الـبرق ؟ وِهـل رأيت عمـق البحر ؟ أم هل تدري ما بعد الهوى ؟ أم هل تدري أين خزانـة النهـار بالليلَ ؟ وأين طريقَ النور ؟ وبْأَي لغة تتكلم الأشَّجارِّ ؟ وَأَين خِزانـةً الريح ؟ وأين جبل البرد ؟ أم هل تدري من جعل العقول في أجواف الرجال ؟ ومن شق الاسماع والابصار ؟ ومن ذلت الملائكة لملكة ؟ ومن قهــر الجبــارين بجبروتــه ؟ وقســم أرزاقِ الــدواب والعبــاد

بحكمته ؟ ومن قسم للأسد أرزاقها ؟ وعرف الطيرمعاشها ؟ وعطفها على أفراخها ؟ ومن أعتـق الوحـوش من الخدمـة ؟وجعـل مساكنها البرية ؟ لا تأنس بالأصوات ولا تهاب السلاطين , بحكمتـك عطف عليها أمهاتها حتى أخرجت لها من أجوافها طعاما ؟ وآثرتها بالعيش على نفسها ؟ أم بحكمتك يبصر العقاب الصيد البعيد واضحا في أمـاكن الفلا ؟ أين كنت يـوم خلقت البهمـوت في مكانـه في منقطع الثرى ؟ هل لك في خلقها من شـرك ؟ أم لـك بـالقوة الـتي غلبتها يدان ؟ أم هل يبلغ من قوتك أن تضع يـدك على رؤسـها ؟ أم تقعد على طريق فتحبسها أو تصدها عن قوتها؟ أين كنت يوم خلقت التنين؟ رزقه في البحر ومسكنه في السماء, وعيناه تتوقدان نارا ومنخراه يثوران دخانا, أذناه مثـل قـوس السـحاب يثـور منهمـا لهب كأنه إعصار العجاج, جوفه يجرق ونفسه يلتهب وزبده حجـر كأمثـال الصخور, ضرب أسنانه كأنه أصوات الصواعق وكأن نظر عينيـه لمـع البرق, تمر به الجيوش وهومتكيء لا يفزعة شيئ, ليس فيه مفصـل زبر الحديد عنده مثل التبن والنحاس عنده مثل الخيـوط, لا يفـرغ منهِ النشابِ ولا يخشي وقع الصخور على جسـدِه, يطـير في الهـواء وكانه عصفور فيهلـك كـل شـيئ يمـر بـه, هـل أنت اخـذه بأحبولتـك وُواضع اللجامُ في شدقه ؟ هل تحصي عمره ؟ أم هل تعرف أجله ؟ أم تعرف رزقة ؟ أم هل تدري ماذا خرب من الأرض ؟ ومأذا يخـرب فيما بقي من عمره ؟ أم هل تطيق غضبه حين يغضب ؟ أم تـأمره فيطيعك ؟ تبارك الله أحسن الخالقين .

عندها ندم أيوب أشد الندم على مخاصمته ومحاجته لربه, فاستغفر ربه ثم إنصرف عن أيوب أصحابه فأوحى الله له: أيا أيوب, نفذ فيك حكمي سبقت رحمتي غضبي, إذا أخطأت فقد غفرت لك ما قلت ورحمتك, ورددت عليك أهلك ومثلهم معهم لتكون عبرة لأهل البلآء وعبرة للصابرين. فركض أيوب برجله فانفجرت له عين فدخل فيها واغتسل فأذهب الله عنه.....وإذا بهيرود يدخل المجلس ومعه أوريا وآرميا وورائهم شهلون فاندفع هيرود إلى أبيه وقاطع الشيخ بقوله: جمعنا ما.... فأسكته الملك أجمنون بوضع إصبعه على فمه وهسه عندما توقف سموطان عن سرد القصة لدى مقاطعة هيرود له. فتوجه الملك إلى سموطان وقال: أكمل يا سموطان أكمل. فقال سموطان أكمل عنه ما كان فيه من البلاء فلم يبقى من دائه شيئ ظاهر, وأذهب الله منه كل فيه من البلاء فلم يبقى من دائه شيئ ظاهر, وأذهب الله منه كل

ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها ولم يبقى في جوفه داء إلا خرج فقام صحيحا وكسي حلة جميلة فجعل يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى شيئا مما كان له من أهل وولد ومال إلا وقد ضاعفه الله له, فخرج وجلس على مكان مشرف ثم أن امراته قالت لنفسها إن كان قد طردني أدعه يموت جوعا وعطشا أو يضيع فتاكله السباع؟ فوالله لأرجعن أليه. فرجعت ولم تره في المزبلة فأخذت تبحث عنه كالوالهه وتطوف وتبكي وأيوب ينظرها فقال لها أيوب: من تريدين؟ فبكت وقالت: أريد ذلك المبتلي المنبوذ على أيوب: ما كان منك؟ فقالت زوجي هل رأيته؟ فقال : وهل تعرفينه إذا رأيته؟ فقالت: فهل يخفى علي؟ ثم أنها جعلت تنظر إليه وهي تهابه وقالت: أما أنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحا. فقال: فأنا أيوب أمرتني أن أذبح لأبليس فاني أطعت الله وعصيت الشيطان فرد علي ماترين. فتبسم أيوب وقال: ها أنا ذا هو. فعر فته لما ضحك فاعتنقته.

نظر سموطان إلى من حوله بالمجلس وإذ الجميع مبهورين مـازالوا منـدمجين في أحـِداث القصـِة وكأنهـا لم تنتهي. مـأخوذين بوقـائع حدوثها وحوارات أصحابها وكأنهم كانوا معهم. فقطع عليهم سلهيهم الملِّكُ أُجِمنَـوَن عنـدما قالَ : ماذا لـديكم ؟ فتنبـه الجميع إلى ما حولهم وأين هم. وتقدم هيرود إلى الملك وقال : لقد إستطعنا جمع فيلقين من أشد الرجـال, وكلهم متحمسـين للخـروج معنـا غـدا, بـل انهم يتجهزون ويستعدون للخروج منـذ الآن. ففـرح الملـك أجمنـون وقال وهو ينهض من كرسيه ذاهِبا بإتجاه أوريا وهـيرود : أحسـنت يـا بني, وقد كان يوجه كلامه إلى أوريا ثم وضع الملـك يـده على كتـف هيرود قائلا : هكذا هم أبناء الملوك. ثم ذهب الملك للراحة والجميع ذهب كل منهم في ناحية. ولكن أحد الحكماء من مملكة (ثيتا) تقـدم من سـموطان وهـو يهم بـالخروج فسـار معـه ثم قـال لـه : سـيدي الشيخ هل لك أن تعلمني مما علمت؟ فتوقف سموطان ونظر إليـه مندهشا متثاقلا طلبه وقال له: ولكني... ولكن هذا يستغرق سنوات, ثم أننا في معاركَ وقتال يومي. فقال الحكيّم : سأُكون لـلَّكُ ياسيدي كما تحب وترضي, فالحقيقـة أنـني لم التقي يومـا بمن هـو بِمثل حَكِمتك وعلمكَ, ولن أكون لحوحا فأنا تلميذ نبيه, فقط دعني أتبعك وأطلب مني مهما أردت, فإن مثلـك ياسـيدي لا يقـدر بالمـال والذهب. عندها إحمر الشيخ سموطان خجلا وقال: حسنا. ففرح الحكيم غاية الفرح فقال له سموطان: ولكن ينبغي عليك أن تتعلم الضرب بالسيف, فإن من يتبعني لا بد وأن يكون مقاتلا وإلا مت في يومك الأول معي. عندها قال الحكيم: لا بأس هذا أمرهين ياسيدي. ثم مشى عنه سموطان بضع خطوات وتوقف ليستدير إلى خلفه قائلا: ما اسمك؟ فرد عليه الحكيم من حيث يقف قائلا تلميذك يوقاس يا سيدي يوقاس، فانصرف عنه سموطان إلى مخدعه.

في الليل والجميع نيام هاداساه كانت تحلم. فحلمت أنها تتقدم في حفرة مظلمه بإتجاه رجل عجوز كهل يجلس على كرسي ذهبي وبيده عصى معقوفة طويلة ممسكا بها بيده اليسرى ويمدلها بيده اليمنى خاتم ذهبي وكأنه يناولها إياه لتأخذه. فحاولت أن تتبين بشدة النقوش التي على ظهر الخاتم ولكنها لم تميزها فقد كان الحلم ضبابيا.

في الصباح ومع إنقشـاع الظلام شـيئا فشـيئا كـان الجنـد يتجمعـون خارج مدينة (ثيتا) في صفوف بمؤنهم وعددهم. وخـرج الملـك بزيـه الحربي إلى ساحة القصر حيث الجميع كانوا يتوافدون ويتجمعون إلى حيث وقف هو من حكمائه وخاصته. وبالطبع كان هناك شـيخهم سـموطان, حـتي إذا مـا تجمـع الجميـع قـال الملـك : هـل الجميـع جـاهزون ؟ وأخـذ الملـك يتحسـس صـدريته الحديديـة فقـال الشـيخ سموطان جميع الجند بالخارج بإنتظارنا. فنظر إليه الملـك مسـتنكرا حيثُ كان يتوقّع أن يقول أنهم بإنتظارُه هو ولكّنه كتم ذلك وقال: إذاً لنـذهب. فتحـرك الجميـع كـل إلى فرسـه . والتفت سـموطّان إلَى هإداساه راكبة على فرسها. وكان قد وضع رجلاً واحدة في ركبه فأنزلها وتوجه إليها قائلاً: إلى أين أنت ذاهبة؟ فردت عليه هاداساه : حيث تذهبون. عندها الجميع وقف في مكانه ينظرون إلى هاداساه فقال لها الشيخ : ما مشكلة نساء هذه الايام يـردن خـوض المعارك بدلا من حياكـة الملابس الصـوفية ؟ أنت تبقين هنـا. عنـدها حزنت هاداساه ونظرت إلى هيرود ليشفع لها. لكن هـيرود قـال لهـا بأسف : هذا صحيح, يجب أن تبيقي هناً. وأرادت الكلام والاحتجاج ولكن هيرود الذي أمسك بلجام حصانها عاجلهـا قـائلا : سـوف أبعث لـك عنـدما نعـود إلى الـوطن. فقـالت هاداسـاه : إذا لمـا تسـمحون لـروث بالـذهاب ولا تسـمحون لي ؟ فقـال الشـيخ : روث هنـاك من

يتولى حمايتها وهذا فية من العبأ الكفاية لنا جميعا عوضا عن المخاطرة بحياتها. حينها فرحت روث مما حصل فاغتاظت هاداساه وأرادت الكلام فقاطعها الملك أجمنون ناهرا لها : هذا أمر إبقى ولا تتبعينا. وانطلق الملك بفرسه قائلا لمن حوله : هيا. فركب هيرود فرسه بسرعة وذهب يلحق بأبيه وهو ينظر إلى وراءه بحزن حيث هاداساه التي بدت ستنفجر كمدا. بينما إختالت روث التي وضعت ديفي أمامها في الفرس وهي مدبرة فرحة وراء الركب وبجانبها يسير على فرسه هرمس. فلحق هيرود ليجاري أباه الملك الذي يسير على فرسه هرمس. فلحق هيرود ليجاري أباه الملك الذي كان عن يمينه يركب الشيخ سموطان وبجانبه تلميذه الجديد يوقاس ثم أوريا وآرميا, ومن ورائهم الصفوة من أقوى رجال مملكة (ثيتا), ممن اختاروهم وجربوهم ليلة البارحه في المنافسات التي أقاموها بين الفيلقين اللذين سيخرجان معهم. وراقبتهم هاداساه من مكانها حتى أغلقوا أبواب المملكة ورائهم .

وفي خارج الأسوار تقدم كبير جند الملك شمشون على فرسه من الملك أجمنون وقال له: مولاي, إلى أن نلتقي أتمنى لكم كل التوفيق. وكان ما تبقى من جيش الملك شمشون مصطفون هناك في الخارج على جنب. فقال له الملك وهو ينظر إلى ذلك الجيش: بلغ تعازي لأبناء الملك شمشون, أما شكري لهم ولكم وللجند فهذا لا تكافؤه الكلمات. فأحنى كبير الجند رأسه إحتراما للملك ومضى إلى جنده: كما مضى الملك أجمنون إلى جنده وكلا منهما تحرك في اتجاه عكس الأخر.

وبعد فترة قصيرة من السير تقهقر هيرود عن المقدمة حـتى إختفى عن نظر أبيه الملك فأدبر بفرسه راجعا إلى المدينة. وقـد لآحظته روث فأنزلت ديفي بسرعة وقـالت لهـرمس: خـذه معـك, إنـدهش هـرمس منهـا فرفـع ديفي بيـد واحـده من على الأرض وأردفـه في مقدمة فرسه وهو ينظر إليها مدبرة في إثر هيرود فقال: النساء!! النساء هن النساء هن النساء من النساء الجن لا فرق.

انطلق هيرود مسرعاً في الرمل ناحية المدينة وقبل أن يصل إليها إذا بفارس يعدوا نحوه. فلما وصل الفارس إليه إذا هي هاداساه. فنزلت كما نزل هيرود بسرعة عن فرسه واحتضنها فرحا وقال لها: لن أنساك, سأعود من أجلك لكن.. يجب أن تبقى هنا هذا أفضل لسلامتك لن أحتمل أن أفقدك. فقالت هاداساه: لما رجعت إذا ؟ فقال لكي أخذ تذكارا... ولم يكمل حديثة حتى وصلت إليهم روث واسترجلت فرسها وسارت نحوهما قائلة: سوف تتسبب بقتلك أو

بقتل... ولم تكمل كلامها حيث أنها وقفت معهما فإذا الأرض الرملية التي يقفون عليها لم تحتمل وزنهم الثلاثة معا وانخشفت بهم الأرض فتهاوی صارخین جمیعا داخل حفرة عمیقة وارتطموا بقعرهاً. ولحسين حظهم أن قعرها كيان مغطى بالرميال المتساقطعة من فوق من قِبل. فوقف هيرود متوجعا وسار إلى هاداساه الـتي كـانت مرتميه متأننة فتفحصها وأقامها. ثم تبعتهم روث وقـالت وهي تنظـر من حولها : ما هذا المكان ؟ فقال هِيرود : بيدوا أنه مبنى قـديم قـد طمرته الرمال. وقالت هاداساه : كأنه سرداب أو غرفة مـا. وأخـذوا ينظرون من حولهم فإذا هي جدران منقوش عليهـا رسـوم وأشـكال لم يفهموا منها شيئ. وأشارت روث إلى صندوق عند الحائط وقالت وهي تندفع إليه : أنظرا, إنها حلي ذهبية وجواهر. فِذهبت إليها هاداساه وأخذتا يتـأملان ذلـك الصـندوق الثمين. بينمـا أخـرج هـيرود سيفه تحسبا لمفآجـأت غـير سـارة. وقـالت هاداسـاه وهي تشـير وتندفع بجانب الحائـط : وهـذاً غـيرهً. ثمّ إنـدفعت إلى صـندوّق أخـرً قائلة: وهذا غيره. وأخذت تنظر إلى تلك الصناديق المليئة بالجواهر على جانبي حائـط الغرفـة. وكلهـا ملآ بـالآلي والمجـوهرات الثمينـة. وكان المكان مظلما لا يـدخل إليـه النـور الا من تلـك الكـوة الـتي خشفت بهم. ومليء بالعنكبوت ويكسوه الغبار في كل مكان. وصرخت روث فالتفت إليها هيرود حيث كان ينظر في المكـان فـإذا هو ثعبان خرج من تحت إحدى الصناديق الثمينة الـتي كـانت تتأملهـا ولكنه ذهب واختفي. فتقدم هيرود متخوفا مستلا سيفه بكلتا يديـه وتبعته الفتاتان من وراءه وهـو يسـير إلى الامـام حيث يبتعـدون عن نُورِ الكوة فيزداد الظُّلام حُلكَة. فإذا هم عند نهاية حائط الْغرفة شاهدوا كرسي كبير مهيب من الذهب على مسافة شبر من الحائط الذي خلفه, وفي زاوية الغرفة كتب وقراطيس مكومة فـوق بعضـها البعض. فأخذت هاداساه تركز في الكرسي الـذهبي وتنظـر إليـه بإمعان. بينما كان هيرود يسير ويتقدم من الكرسي وهما خلفه وهــو ينظر إلى رفين من حديد في الحائط. المسافة بين الـرفين بعـرض الكرسـي. وعلى كـل رف قـارورة زجاجيـة. وتحت كـل رف تمتـد سلسلة تتدلى حتى تلمس أرض الغرفة. فاخذت هاداساه تتذكر ذلك الكرسي الذي شاهدتِه في حلمها, ومما زادها يقينا وجود عصى كِبيرة معقوفة تحت أقدام الكرسي وقد أكلّت الرمـة جـَزء كَبـير من آخرها. وإذا هم بجانب إحدى تلكِ السلاسل ويتقدمهم هيرود وهو ينظـر الى القـارورة الـتي في أعلى الـرف ومـد يـده ليأخـذها فـإذا

بالارض تخشف بهم من تحتهم فقفز هيرود وأمسك بالسلسلة تاركا سيفه من يده ممسكا بالسلسلة الحديديـة بكلتـا يديـه, ومن بعـده روث أمسكت برجلـه وتبعتهـا هداسـاه الـتي أمسـكت برجـل روث وتداعت تلك الغرفة بالكامل بصناديقها الثمينة وكرسيها وكتبها لتظهـر تحتهم وهم معلقين في بعضـهم البعض هـوة كبـيرة مظلمـة سحيقة لا يرى قعرها. فتملكهم الخوف وتعبت أيـديهم وهم متعلقين كلهم في تلك السلسلة يصارعون للبقاء متمسكين بالحياة. فإذا تلك السلسلة قد بدأتٍ تتزعزع مِن الجدار مما زاد خوفهم من السـقوط في المجهول. فأراد هيرود ألامساك والوصول إلى السلسلة الأخرى فلم يفلح فلقد كانت بعيدة, وخاصة أنه يفعل ذلـك بيـد واحـدة وهـو يحمل وزن روث وهاداساه. فـتيقنوا من الهلاك المؤكـد. ثم نظـرت هاداساة الى ألأعلى فشاهدت شيء يلمع لمعانا خفيفا في عنق تلك القارورة الزجاجية التي فوق الرف الذي تتدلى منـه تلـك السلسـلة التي يتمسكون بها. عندها وبكل همة تسلقت هاداسـاه روث, وروث تصيح وتتـذمر غـير مدركـة هـدف هاداسـاه من ذلـك غـير النجـاة بنفسها . ثم تسلقت هاداساه هيرود إلى ن وصلت إلى الرف فبدأت السلسلة تتزعزع أكثر نتيجة حركة هاداساه. فصـرخ الجميع خـوف الوقوع فأخلَن هاداساه تلك القارورة ومدت إصبعها في عنق الزجاجة وأخرجت خاتم ذهبي, عليه نقوش في ظهـره, ففـرحت بـه ولم ينغص عليهـا إلا أن السلسـلة قـد إنخلعت حيث كـانت تقـف بركبتيها فوق كتفي هيرود, ولتوها ترجع القنينة إلى الرف ولم تحضي بالوقت ليترى تلك الأشكال المنقوشية على الخاتم

يتصارخون. ومازالوا يقعون إلى مسافة في الحلم. فوقع الجميع وهم يتصارخون. ومازالوا يقعون إلى مسافة في تلك الفوهة المظلمة التي يبدوا أنها لا نهايه لها إلا لتخرق الكرة الأرضية من الجهة الأخرى. وفجأة إذا روث ترتفع إلى الأعلى بدل أن تسقط إلى أسفل فإذا هو الشيخ سموطان يطير بها إلى أعلى. ومن وراءه فعل هرمس حيث أمسك بهيرود بين ابطه وأمسك بهاداساه باليد الأخرى وارتفع بهما خلف سموطان صعودا فإذا تلك الجرة تسقط على رأس هرمس فتؤلمه فسقطت هاداساه من يده قليلا حيث كان يمسك بها من بطنها وأمسك بها من صدرها وارتفع بهما وهي متحملة صابرة حتى خرجوا من تلك الفوهة إلى سطح الأرض .فإذا الملك أجمنون يتوجه بالتعنيف إلى هاداساه قائلا: ألم نأمرك بالبقاء ؟ لما لحقتي بنا؟ وقد كدتي تسببين هلاك ولدي. وتقدم منها بالبقاء ؟ لما لحقتي بنا؟ وقد كدتي تسببين هلاك ولدي. وتقدم منها

كبير الجند ليمسك بها فقذف إلى الـوراء بقـوة عنـدما أشـارت إليـه هاداساه باليد التي تمسـك الخـاتم الـذهبي. وأخـذ كبـير الجنـد وهـو ملقي على ظهره ينظر إلى درعه الذي يلبسه وقد أحدثت به شرخا عميقـا كـاد أن يصـل القطـع إلى لحم صـدره. فتقـِدم منهـا الشـيخ وأمسك بيدها وفتحها فشاهد ذلك الخاتم الذهبي وتأمله وقال مجللا: إنه خاتم سليمان الحكيم. فقالت هاداساه : لقد حلمت به الليلة الماضية وحلمت أنه يحميني ممن يريد بي السؤ. فقال الملك أجمنون : إن كنتي تحتالين عليّنا بسبب كي تذّهبي معنا فـابحثي عن حيلـة أخـري, ليس لـدينا الـوقت لألعـاب الفتيـات هـذا. فتـوجهت هاداساه وهي غاضبة إلى حرس الملك الذين يرافقونه, ولما وصلت عندهم قدمت يدها التي بها الخاتم بإتجاههم فإذا شيئ يـدور سـريعا من حولها دائريا وكأنه سيف ذا نصل دائري لا يلمح إلا لمعان دورانه يقذف بؤلآئك الجند بعيدا فوقعوا على ظهورهم وقد شرخت دروعهم الـتي يلبسـونها. فاسـتغرب الملـك منهـا وذهـل. فتقـدمت هادساه من الملك بثبات وثقة وهي تشير إليه بيدها التي بها الخــاتم قائلة : هل تجرب ؟ فارتعد الملك وتراجع مشيرا بيده النفي قـائلا : لا ... لا, أنتي لا تحتاجين من يحميك, ربما نحن من نحتاج من يحمينا منك. وذهب الملك ليركب فرسه وتقدم منها الشيخ قـائلا: إذا كنت أعلم أنك عندك هذا هناك لما لحقت بـك لأنقـذك, بـل أنت تطـيرين بنفسك. وانصرف الشيخ إلى فرسه وتـركهم مسـتغربين من كلامـه وخاصة هاداساه. حيث لم تكن تعلم من قوة ذلـك الخـاتم شـيئ ولا من طـرق إسـتعماله. بعـدها كـل ركب فرسـه وجـدوا في السـير ليلحقوا بالجيش. وسارت هاداساه بجانب هيرود الـذي لم تسعه الفرحة بوجودها قربة على عكس روث التي كانت في أشـد الضـيق والغضب .

## الفصل التاسع

في مملكة (زيتا) كانت تجلس إبنة شمشون زوجة إبن الملك أجمنون سامويل المغدور وهي تبكي زوجها الحبيب داخل الزنزانة حيث جميع نساء القصر, بمن فيهن زوجة الملك أجمنون الملكة. التي تقدمت لتواسي زوجة ابنها وتربت عليها. ثم رفعت الزوجة الشابة رأسها ونظرت الى الملكة زوجة آجمنون وقالت: يجب أن نجد طريقة لنبعث برسالة نجدة إلى أبي الملك شمشون وإخوتي. عندها نهضت الملكة واقتربت ممسكة بقضبان الزنزانة وقالت وهي تنظر الى الخارج: كيف ونحن قابعات هنا بلا حول ولا قوة؟ عندها إقتربت منهن إحدى الطباخات وقالت: ممكن. فالتفتتا الام وإبنه شمشون إليها وقد أحيت بصيص من النور بداخل يأسهما المظلم. وقالت إبنة شمشون: ممكن ؟ كيف ؟ فقالت الطباخة: لقد أبقوا على بعض الخدم في القصر ممن يحتاجون إليهم, ومنهم أخي يعمل غلى بعض الخدم في القصر ممن يحتاجون إليهم, ومنهم أخي يعمل خبازا. فقالت الملكة: ولكن كيف سنوصل إليه الرسالة؟ قالت الطباخة: سنرسلها مع الذي يحضر إلينا الطعام. عندها فرحت الطباخة: سنرسلها مع الذي يحضر إلينا الطعام. عندها فرحت الإبنه والملكة وتقدمت من الطباخة وحيتها وعلى ذلك كان إتفاقهن.

في وسط رمال الصحراء وحرها القاتل كان جيش الملك أجمنون الصغير يتقدم بعزم وثبات. وأخذت هاداساه وهي تسير بفرسها تعاين خاتمها وما عليه من أشكال ورموز غير مفهومة. وحاولت وضعه في إصبع خنصرها ولكن الخاتم كان كبيرا, فحاولت وضعه في الوسطى والسبابة ولم تفلح, فوضعته في الإبهام فمسك بعض الشيئ ففرحت به حيث هو. وأخذت تتأمل أصابع يديها والخاتم يزينها تحت أشعة الشمس التي جعلته يلمع, وفكرت وهي تنظر في الخاتم الذي في إصبعها ثم تحركت مسرعة بفرسها إلى أن جارت الشيخ سموطان وأخذت بمجاراته بالسير وهو لا يبالي بها. ثم توجهت إليه بالسؤال وقالت: ماذا تقصد بكلامك هناك عند الحفرة ؟ أعني عن الطيران. فقال الشيخ وهو ما يزال ينظر أمامه التسطيعين أن تستخدمي خاتمك لأشياء كثيرة ان أردتي. فقالت عستفهمة : مثل ماذا أشياء كثيرة ؟ مثل أن تحركي

الأشياء من مكانها, وترفعينها أو.. تنزلينها دون الحاجة للمسها, كمـا يمكن أن تُكون تلك الأُشياء التي ترفعينها بالخاتم لا يمكن أن يرفعها عشرة من الرجال. عندها فتحت هاداساه عينيها متخيلة القوة الكامنة في ذلك الخاتم. وأخذت تنظر إليه في إصبعها بإعجـاب كمِـا نظر إليه الشيخ سموطِان من طرف عينه وأكمل قائلا: ثم أن تطيرين هذه ليست بمسألة صعبة بوجوده في إصبعك الجميـل هـذا. عندها تبسمت هاداساه والتفتِت إلى الشيخ الذي بـدا جـديا وشـديدا فاحمرت خجلا وقالت بعد أن أطرقت رأسها فرفعته: ولكن ما السبيل إلى ذلك ؟ قال الشيخ بحزم : يجب أن تكون رغبتك حقيقية مثل ما كانت رغبتك في الدفاع عن نفسك حقيقية... وتردد سموطان قليلا ثم أكمـل : عنـدها ستسـخدمينة. ثم أسـرع بالخطـا بعيدا عنها حيث ظلت هي تسير خلفه طائله التفكير فيما قاله . وظل الجميع يسيرون لبعض الوقت. حتى توقف ركب الملك أجمنـون ونظـروا خلفهم. حيث كـانوا في مقدمــة الجيش عنــدما سمعوا ضجيج خيـول قادمـة إليهم مسـرعة مخترقـة صـفوفهم من الخلـف حـتي وصـلت إليهم. فـإذا هم السـتة أخـِوة الجـان. فتبسـم الشيخ فرحا عندما إقتربوا منه فبادرهم الملـك أجمنـون بالسـؤال : وأين الملكة دبورة ؟ فنظـر إليـه الأخـوة ولم يجيبـوه. فنظـر الملـك أجمنون إلى الشيخ عن يساره وقد كان الشيخ ينظر إلى الملك بإمتعاظ فتعجب الملك أجمنون من ذلك فقاطعه الأخوة عندما أشار إليهم الشيخ برأسـه للإنضـمام إليـه بالمسـير. فتوجهـوا إلى جانبـه وبعضهم يمشي خلفه وأكمل الجميع تقدمهم. هـذا كلـه كـان بـداخل المرآه التي كان يشاهدها قيسوس الرومي داخـل كهفـة. فقـد كـان يتجسس عليهم من خلال مراته الكبيرة التي وقف أمامها يطالعهم وانتهت الصورة وظهر لقيسوس في المرآة عجوزا هرما كان يقف وراء قيسوس. فالتفت قيسوس إلى وراءه بثقة وتمكن وقال له: هل رأيت ذلك ؟ أريدك أن تكمن لهم في الطريق وتــأتيني بظلالهم, وأشار بإصبعه منبها العجوز قائلا : وخاصة زعمائهم وأولى القوة والحكم منهم هل فهمت ؟ فقال العجوز : مازلت أخدمك منذ فـترة, ولكنك لا تفي بوعودك. فقال قيسوس : هذه المرة ستكون خـدمتك لَي كَبِيرِةِ, وَعَلَى قُـدرِ مِـا تِـأَتِينِي بِـهُ سِـأُرِيحِكُ مِن همـكُ وأَقضـيـ حاجتك. وأشار إليه بكفه ناهرا امرا : هيا إذهب فقـد كـادوا يصـلون إلى هنا .

تقدم ركب الملك أجمنون حتى قـرب مغيب الشـمس وهم يتـأملون مكانا جيدا للتخييم في الرمال. فإذا هم يسيرون شـاهدوا دخانـا من بعيد فقال الوزير لوذا : إنه دخان, لابد وأنهم جيـوش جـرارة. فقـال هيرود وهو يضحك مستهزأ : جيوشا جـرارة, إنهـا ليسـت إلا واحـدة, ولعلة مكانا مناسبا للتخييم والآ لما اختاره هؤلآء القوم . فنظـر اليـه الملك أجمنـون موافقـا على كلآمـه . فتقـدم الجيش إلى أن وصـلوا إلى خيمة في الرمال وقد هبط الظلام فـترجلوا عنـدها حيث َرجـلَ عجوز أعمى عند النار أمام خيمته. فتوجه إليه الملك وجنده قد طوقوا الخيمة. فنهظ العجوز الهرم لدي سـماعه أصـواتهم وتظـاهر بالخوف والهلع فقال له الملك أجمنون : لاعليك أيها الشيخ ما أردنــا بك الضرر. فقال العجوز : إذا ماذا تريدون ؟ فقال الملك أجمنــون : إنما نحن في طريقنا فرأينا نارك وطلبنـا التخـييم بالجنـد هنـا. فقـال العجوز مستنكرا : الجند ! هل أنتم من مملكة (ثيتا) ؟ فقـال الملـك أجمنون مترددا : نعم نحن كذلك, ولكن قـل لي, مـاذا يفعـل عجـوز ضرير مثلك في مكان كهذا ؟ فقال العجوز وهو يعود للجلوس أمــام النار: أنا وأبنائي الثلاثة ذاهبون إلى مملكة (ثيتا) فقرر الأولاد التخييم هنا وذهبوا لإصطياد عشائنا منذ قليل, لقد شح الصيد مؤخرا في هذه الأنحاء. وقالها الشيخ العجوز من صدره الهش مبحوحا وقد بدت عليه وعلى صوته علامات الهرم. فقال الملـك أجمنـون : لا عليك, لدينا الكثير من الطعام وسيأتيك الجند ببعضه حالما ينتهون من بناء المعسكر. وانصرف عنه الملـك إلى جنـده. وأخـذ الجميع بإعداد خيمهم وتجهيز قدور الطبخ وما إلى ذلك وذلك العجوز يمشي ويتنقل بينهم من هنا وهناك. يفتح عينـه قليلا أحيانـا لـيري أمامِـه ثم يرجع يغمضهما متظاهرا بالعمى حـتي اصـطدم في طريقـة بأفتـاب فقال لِه أفتاب ممسكا بـه لكي لا يقـع إثـر إصـطدامه بـه : لا بـأس عليك أيها الشيخ لا عليك, انما لّا ينبغيُّ لَك نُ تتنقل هكذا فالمعسكرُ مليء بالأخشاب والنيران والمخاطر لعجوز ضرير مثلك دونما مساعد. فقال له العجوز: هل هم كثر إلى هذا الحد؟ فقال أفتـاب : نعم, ينبغي عليك لزوم مِكان واحد. فقال العجوز وهِو يمشي يـدور خلف أفتاب : ولكني سامت الجلوس يا بني, فعلى أن أحرك قـدمي من وقت لآخر وبسرعة حرك العجوز وهو خلف أفتاب يده في ظـل أَفتَابُ فتبع الظّلَ يد العجوز وسحبه وأُدخله في قنينـة كـان يخفيهـا داخل الملابس الرثة في وسطه. واختفى ظل أفتاب ولم يعد له ظل انما تحول إلى دخان أسـود داخـل قنينـة العجـوز. فقـال أفتـاب وقد شعر بالتعب وترنح قليلا: حسنا أيها العجوز أظنني أحتـاج لبعض الراحة. وانصرف عنه وهو يشعر بدوخة .

في كهف قيسوس الرومي كان قيسوس على الأرض يصف فيالق من الشمع الصغيرة على شكل جنود في سطور مستقيمة وكأنها تشكيلة حربية وهو مبسوطا فرحا واثقا مما يعمل فقد صف مجموعة كبيرة في أرضية غرفة مبنية من غرف في ذلك الكهف الذي تحيط به الأشجار من كل جهه في مرتفع جبلي في الغابة .

وعنيد لحظية طلبوع الفجير حضيرت الملكية دبيورة إلى المعسيكر لتشاهد الشيخ ملقي على سريره تعب وقد ألمت بـه حمي أعرقتـه. وكـذلك حـال الجميع الملـك وأبنـه وأصـحابه وحـتي أبنائهـا السـتة. وأخذت الملكة دبورة تسرع بالتنقل لتفحص كل واحد منهم فـإذا هم حَالِ الواحد أسؤ من الأخر ۖ إلا بعض الجند الَّذي لمَّ يصبهم شَيَّء ولاَّ يعلمون ماذا حصل لهؤلاء. فتقدمت الملكة من الشيخ وسألته : ماذا حصل هنا يا سموطان ؟ فلم يستطع سموطان الإجابة لشدة مرضة فهزته الملكة دبورة وقالت بصوت الخائف الجزع: ماذا حصل لأبنائي يا سموطان ؟ ففتح سموطان عِينه قليلا وقال بصعوبة : ربما ... ربما بسبب ما أكلنا, إنه قيسوس. وأغمض عينه وراح في غيبوبـة مرة أخرى. فخرجت الملكة دبورة من خيمته غاضبة شرسة كاللبوة التي أخذ منها صغارها لا تعلم ماذا تفعل حتى شاهدت ذلـك العجـوز يقفُ بجانب ناره فأنكرته : ثم طارت بعيدا حتى دخلت الكهـف علي قيسوس. فارتاع قيسوس منها قليلًا ثم نهض قائلًا بكل ثقه: مرحبًا. وأحنى رأسه إحتراما وأكمل: مرحبا أم الملوك. ولكن الملكة لم ترد عليه بل وقفت مكانها متوجسة من ألآعيبه مترقبه لـه. فتقـدم منهـا قليلا قائلا : لقد أتيتي متأخرة فلقد كنتي هنا قبل أن تأتي !! فقطبت الملكة حاجبيها مستنكرة ما قال وقالت : ما هذه اللعبة التي تلعبها, إذا ما أصاب أبنائي مكروه أخرجت قلبك مِن صدِرك وهو ينبض وأعطيتك إياه في كفك, الآن أدخل فيك وأنتزع أحشائك. ولكن قيسوس لم يخف من تهديدها وضحك وهـو يشـير إلى يمينهـا بيـده. فنظرت هناك فـإذا هي تنظـر إلى نفسـها, امـرأة مـا تشـبهها تمامـا نسخة طبق الأصل عنها وقد تقدمت إليها مندفعة وأخـذت تصـارعها وطرحتها أرضا. وقبضتا في بعضهما والتفت عقـوص بعضـهما ببعض وطارتا متشابكتان إلى الأعلى حتى سقف الكهف ثم في كـل مكـان منه حتى هويتا أرضا. وتلك شبيهتها فوق صدرها تنازعها الحياة. ودخل قيسوس إلى تلك الغرفة حيث الجنود الشمعية وأخذ يعزم عليها ويقول بتركيز: لياخيم ليالغو ليافور لياروث لياروث لياروغ لياروش لياشلش عال متعال في علوه أين الأجناد القوية أين الشمردانية أين السحابية أين الأجناد المسرعة أين السماوية أين الشمردانية أين السحابية أين النازية أين بني غيلان أين الغيلانية أين دردم أين كردم أين حمير أين صاحب جبل الدخان أين الراكب على الفيل المتعمم بالثعبان, أجيبوا وأحضروا بعلشاقش مهراقش أقشامقش شقمونهش هلطف أين زمزم أين زمزوم أين وأشياعكم وخدامكم أين أتم وجميع السقالية والطماطمة, أجب يا وأشياعكم وخدامكم أين أتم وجميع السقالية والطماطمة, أجب يا الوزير أجيبوا يا أصحاب السباسب والأرواح الروحانية بربر يا نلاش الوزير أجيبوا يا أصحاب السباسب والأرواح الروحانية بربر يا نلاش الرية بعجمولاش أكلاش أبركهاش موش كلموش .

وفي الخارج على أرض الكهـف مازالتـا الملكتـان تتبـادلان اللكمـات والضربات وهذه توجع هذه حتى نهضت بها الملكة دبورة بعزيمة وقوة ودفعت بها وهي ورائها حتى أسندتها على الجدار فخافت شبيهتها كون شعلة من النار كانت على يمينها عند وجهها على الجدار ونظرت مثيلتها إلى تلك الشعلة بطرف عينها خائقة فلاحظت الملكة دبورة ذلك فعرفت نقطة ضعفها وهي ما زالت تضرب بها على الجدار وأسندتها على الجدار بصـدرها وهي مـازالت تمسك بعضدها بيدها اليمن وثبتتها جيدا على الجدار, وتناولت بيدها اليسـرى الشـعلة مِن الجِـدارِ وقـالت وهي تضـع شـعلة النـار ِ على عقوص مثيلتها: لم أكن أظن أني أفعل بكما هذا في يوم من الِّأيـام. ووضعتها على عقوصها فتحارقت وذابت وانتشر الذوبان إلى رأسلها فَذَابِ وَانحل جسمُها بالكاملُ وتهاوي على الأرض كومة من الشمع المحروق والملكة دبورة تنظـر إليهـا بإشـمازاز. ثم إلتفتت إلى تلـك الغرفة التي دخل إليها قيسوس فأسرعت إليها داخلة وعندما شـاهدها قيسـوس وقـد إختفت من أمامـه تلـك الجنـود الشـمعية الصغيرة وقد أكمل عمله تحول قيسوس إلى فار صغير وركضت إليه الملكة ولكنه أسرع بالإختباء داخل شقوق الكهـف العميقـة فلم تظفر به. فتضايقت الملكة وأسرعت بالخروج من الكهـف وطـارت إلى المعسكر الذي ليس ببعيد .

حيث كان أبناء الملكة بلا حراك والجميع مرضى إلا تلـك القلـة من الجند الـذين حـولهم لا يعلمـون مـاذا حـل بهم. تقـدمت الملكـة من أبنائهـا تقلبهم ثم فكـرت ونهضـت إلى خـارج الخيمـة عنـد البـاب. ونظرت إلى ذلك العجوز الجالس قـرب بـاب خيمتـه ثم نظـرت إلى أبنائها داخل الخيمة ثم نظرت إلى العجوز مرة أخرى ثم نظرت الي الجند الذين لم يصبهم شيء فلاحظت أن العجـوز لا ظـل لـه خلفـه وكـذلك الـذين مرضـوا بينمـا الجنـود الصـحاح كـل بظلـه, فعلمت بالمكيدة فتقدمت بيقين إلى ذلك العجوز وأقامته من جلسته وإجتثته بعقوصها من جانبيه واقفا بقوة فاصطكت عظامة الهشة وأُخذ يبكي ويقول : هل يعتدي على ضرير عجوز مثلي؟ أين الرحمة في قلوب الناس ؟ فقـالت الملكـة وهي تمـد يـدها إلى وجهـه : أنـا لسـت من النـاس. وظهـر للملكـة ظفـرين طـويلين من حديـد في سبابتها والوسطى فأغمدتهما بقوة في عيني العجوز فتفتق الدم منهما وأخذ يغرغر ويصارع الموت وهي مازالت تمسكه مرفوعا بعقوصها لم تفلته, وأخرجت إصبعيها من عينيه المفقوعتان ولمحت تلك القنينة داخل ملابسه فمدت يدها إليها وشدتها بقوة قاطعة الحبل الـذي يربطها بوسـط العجـوز وتأملتها وهي ممسـكة رافعـة العجوز, فإذا هو بداخلها أدخنة سوداء تموج وتتحرك فأخذت تتأمل تمـوج تلـك الأدخنـة وهي تـرمي بـالعجوز جثـة هامـدة قائلـة :الآن أصبحت ضريرا حقاً. وأخذت القنينة وتوجهت إلى حيث خيام المصابين وأطلقت سدادة فم القنينة, فخرج ذلك الدخان كـل واحـد من الظلال إلى صاحبه, وكلما يـدخل ظـل إلى صاحبه يفـوق من وقته. وأخذت ألأم تراقبهم وهم يفوقون الواحد تلو الآخر وهي تزداد فرحا, ومن الجند من إرتد إليه ظلة في كل جهه وصوب حـتى صـحا الجميع. فـأقبلت الملكـة فرحـة الى أشـبالها ثم تـوجهت فرحـة إلى سموطّان. فقال سموطان لَها : على أن أذهب. فنظّرُت إليه الملّكة وابتسامة فرحتها تتضائل لتركز النظر على وجهه محاولة فهمه فقال لها : هنـاك حسـاب على أن أصـفيه مـع قيسـوس. فخـرج من خيمته سموطان وطار بعيدا والملكة من ورائه تنظر إليـه عنـد بـاب الخيمة والتفتت بسرعة إلى حيث شاهدت جيش يتقدم منهم مهرولا في الرمال بسرعة شارعين أسلحتهم. فتنبه الجنــد بالمعســكر لهم. وخرج الملك أجمنون وهو يتقلد سيفه ومعه هيرود وحراسه. وسارع الجند الذين كانوا على حين غفلة إلى أسلحتهم فإذا ذلك الجيش يهجم عليهم في معسكرهمـ فدارت بينهم معركـة غريبـة حيث كـان

أولائك الجند يشبهون جند الملك أجمنون تماما, بل هم بنفس العـدد والعدة والشكل. فاستقبل المِلـك أجمنـون شبيه إبنـه هـيرود وأخـذ يبارزه وهيرود إستقبل شبيه أبيه وتبارزا. وكلا من الآب والابن ينظــر إلى الأخـر وهمِـا يتبـارزان مـع شـيبهيهما. والجنـد في كـل مكـان يتبـارزون مـع أشـباههم حـتي الجن السـبعة كـان لهم من يشـبههم ولكنهم لم يكونــوا يشــبهونهم إلا في الجســم والشــكل فقــط ولا يملكون شيئا من خصائصهم الخارقة. فأخذت الملكـة دبـورة والـتي لم يكن هناك من يشبهها حيث قـد قتلتهـا في الكهـف أخـذت شـعلة من النار وسارت بها بإتجاه الأعداء وكلما تقدم منها أحـد نفخت في تلك الشعلة فأمتدت النيران يحملها الهواء الذي تنفخه فتحرقهم فيتكومـون ذائـبين. وعنـدما شـاهد أبنائهـا ذلـك منهـا فعلـوا مثلهـا فأصـبحت الألهبـة تخــرج من أفــواههم تحصــد في تلــك الجمــوع. وهاداساه أخذت تتقدم بلا توقف وبلا خوف مادة بيدها التي بها الَّخاتم مستقيمة. وأخذ ذلك النصل الدائري يخرج من حولها فيُحصِّد كل من تصادفه من أمامها أو من أي جهه تتقـدم إليهـا فتقطعـة إلى أنصاف غير مبالية من أي نصف بالتحديد, ولكنها أينمـا تـذهب تكـوم ورائها الكثير من الجثث الشمعية المقطعة. وأبلا شجعان مملكة ثيتا بلاء حسنا وأظهروا قوة يحسدون عليها في قتال أولائك الجند الشمعية في كل مكان من حول المعسكر. وأمسك هرمس بشعلة نار في ينده وحجيز وراءه ديفِي وروث وكلمنا تقندم منيه أحند يريند ايذائهم نفخ فيه الشعلة حتى أذابته وروث وديفي يحتميان وراءه . وصل سموطان إلى الكهف وحط بداخله من الفضاء. فشاهده قيسوس الترومي وقند أمسك بخنجير ووقيف خليف ديفي مسلطا الخنجر على رقبة ديفي. فرجع الشيخ قليلا متفاجـا حيث تـرك لتـوة ديفي بالمعسكر. ثم تشكك سموطان بأمر ديفي. فقال الشيخ لقيسوس : لماذا يا صديقي القديم ؟ فقال قيسوس : لقـد كـان ابن سايروس مرقس تلميـذي. فقـالُ الشـيخ لـه : أُهـو الطمـع الـذي غيرك ؟ أم كنت دائما هكذا وأنا مخدوع بك ؟ فقال قيسوس : الطمع ! نعم انه الطمع, ولكن ما هو عذركَ أنت ؟ فقال الشيخ : أنا مجبر بسبب هـذا الـذي بين يـديك الآن. فنظـر قيسـوس إلى ديفي وقال : وبسبب هذا إلآن سوف تستسلم. فنظر سموطان بإمعان إلى جيب ديفي وكـأن بداخلـه شـيء. فقـال سـموطان يكلم ديفي مشيرا إلى رأسه : ديفي الطاقية هل هي معك ؟ هيا أخرج طاقيتك, أخرجها. فتحرز قيسـوس من محاولـة سـموطان ورجـع بـديفي إلى الخلف وهو لايعلم ماذا يحاول أن يفعل سـموطان. وعندما لم يعلم ديفي عن ماذا يتحدث سموطان علم سموطان أن ذلك ليس ديفي فتقدم منهما مندفعا فدفع قيسوس بديفي بإتجاه الشيخ لما عرف أن سموطان قد كشف حيلته وتحول بسـرعة إلى فـأر وهـرب بين الشقوق بينما عندما دفع بديفي إلى سموطان واصـطدم به أخـرج ديفي سكينا من جيبه فانتبه سـموطان ولكن ديفي ضـربه بالسـكين في ساعده فجرحه جرحا عميقاً. فتـألم سـموطان وأخـذ بيـد ديفي وأفلت السـكين منـه وجرها على عنقـه فسـقط رأس من الشـمع على الأرض ولحق بـه جسـده واقعـا تمثـالا شـمعيا بلا روح. فتعجب منه سموطان وهو ينظر إليه كيف أنه يشبه ديفي تماما وهو يمسـك

بساعده الذي لونت دمائه كم ثوبه وأخذ يؤلمه .

في سـاحة المعسـكر والجن يحصـدون في الأعـداء غـرز الملـك أجمنون سيفه في شبيه هيرود فقطعه. وكذلك فعل هيرود في بِشبيه أبيه فشطفه. وفي ذلك الـوقت لم يبقى من الجنـود الشـمعية أحد فتقدم الملك أجمنون من إبنه ووضع يده حول خاصـرت هـيرود قائل: وهل طاوعتك نفسك على قتل أبيك؟ فِقال هـيرود مبتسـما : لم يترك لي خيارا اخر, كيف وجدت قتالي ؟ أعـني ذلـك الـذي كنت تبارز. هل هو بنفس قوتي وبراعتي؟ فقال الملكِ وهو يهز رأسه بالنفی لآفا یدہ حول اِبنہ یمشی بـه : لا ... ولا یـاتی شـیء بجـانب قوتك وبراعتك وإلاّ ما إستطعت الإنتصار عليه. فتضاحك الاب وابنـه بقهقهة عالية وهما يمران ينظران إلى جندهم وهم يطفؤن خيامهم من النار التي لحقتها ومنهم من يقيم الجرحي ويعـدلون معسـكرهم المتناثر والملك وابنه متوجهان إلى حيث تقـف الملكـة دبـورة تنظـر إلى أبنائها القادمين إليها. وإذا بسـموطان يحـط من الجـو وسـطهم وهو ينظرِ إلى مـا حولـه من خـراب مسـتغربا حيث تـرك المعسـكر بصورة أخـري. وأخـذ ينظـر إلى تلـك الأصـنام والتماثيـل الشـمعية المقصصة على الرمال وبقايا الشمع المحروق المختلط بالرمل وقد خرجت منه الفقاقيع. فقال للملكة والملك وابنه وأبنائها حولها : ماذا حدُّث هنا؟ فقالت له الملكة : أحدهم قـرر أننـا بحاجـة إلى شـموعه في وضح النهار. وتضاحك من كان حولها والشيخ لم يفهم شيء ممّا حُدثُ ولْكُنَّهُ سَايِرِهم فقـالٌ : أين ديَّفي ؟ عنـدهّا كـان ديفي بيِّـد روث يتقـدمون إليهم من وراء الملكـة ومعهم هـرمس. فلمــاً رأى ديفي سموطان ركض إليه مندفعا والشيخ يبتسم له فاحتضنه وأخذ سموطان يطالع فيه فقاطعهما الملك قائلا : ذلك الكهيف, حيث القفل, هل هو بعيد من هنا ؟ فقالت الملكة : لا ليس ببعيد. فاستغرب منها الشيخ سموطان حيث كان يتوقع أن يجيب هو على ذلك السؤال لإنه قد ذهب إلى الكهف. فبينما كان سموطان يريد الاجابة فسبقته الملكة دبورة إلى ذلك فسكت وأكتفئ بأن يطالعها مدهوشا ثم قال سموطان : نعم إن الكهف أصبح آمنا. فقال الملك : إذا لنذهب لنأخذ مفتاحنا. وذهبوا إلى خيولهم. بينما كان هناك شهلون في الرمال يتفقد التماثيل الشمعية المتقطعة الاوصال فرأئ تمثالا شمعيا مقطوع من صدره. فاندفع إليه وحمله حيث كان ذلك شبيهه. وجلس به في الرمل يحتضنه ويطالع في وجه التمثال ذلك شبيهه. وجلس به في الرمل يحتضنه ويطالع في وجه التمثال نفسه التى قتلت.

وعندما وصل الملك أجمنون وجماعته من خاصته وحرسه إلى الكهـف ترجلـوا ودخلـوا إلى داخله وتتبعوا طريقهم في مغاراته حتى إحدى المغـارات الـتي احسـوا بوجـود تيـار هـوائي يأتي منها. فدخلوا فيها فمشوا حتى آخرها حيث لم يستطيوا أن يكملوا لإنها نهاية الطريق. وحيث وقفوا عند حافة الهاوية يشاهدون ذلك الكهف الكبير الذي إنتهـوا إليـه. ونظـروا إلى أسفله حيث القفـل الأسـود الكبـير موضـوع فـوق قاعـدة مبنيـةِ وسـط بركـة مائيـة بحجم الكهف. تحيط بها من جوانبها على ضفافها الأشجار المائية. ثم اشار الشيخ سـموطان إلى البركة وقال : ولكن يوجد هناك من يحرسـه, إنهـا التماسـيح. فقـالت هاداسـاه : أول مـرة أشاهد هذه المخلوقات, انها ضخمة, قد تبتلع رجلا كـاملا بلقمـة واحـدة. فقـال هـيرود : إذا نمطرها بالأسهم حتى نقتلها كلها ثم نهبط إلى المفتاح. فقـال ارميـا : لمـا لا يطـيرـ شـيخنا بديفي إلى هناك ويخطفه بسرعة. فقـال الشـيخ : إن القفـل جـزء من قاعدتـه في المـاء, وهذا يعني أننا أو هو على الأقل سيحتاج إلى أن يغوص إلى بطنه في الماء, هذا خطير جداً بوجود تلك الوحوش حتى إذا ما امطرناهـا بالسـهام قـد يكـون هنـاك منهـا من يـتربص في اسفل البركة فلا تناله السهام. عندها روث قالت : انا لدى طريقة. فتفاجا الجميع ونظـروا إليها والتفت إليها ديفي وأطلق ضحكة على شكل صرخة وهـو يشـير إليهـا بيـده. فـاكملت قائلة : اشعلوا بعض النار وضعوها على شيء فالقيها في البركة فلا يصل الماء إلى النـار. فتوجه الملك إلى جنده وامرهم بفعل ذلك وهم متحيرون من خطتها. فلما اوقدوا لها النــار قالت للشيخ : عندما أرمي هـذه النـار في البركـة وتـري أن التماسـيح قـد ابتعـدت أسـرع بديفي واحضروا المفتاح. فقال ارميا مستهزءاً: هـل تتـوقعين انهـا تهـرب من هـذه النـار ؟ فنظرت إليه روث بإشـمازاز والتفتت إلى الشـيخ وقـالت : مسـتعدون ؟ وأخـرجت نصـف قرص من جيبها وعندما رأى الشـيخ ذلـك فِهم خطتهـا فقـال متاكـدا : نعم. فـالقت بنصـف القرص في النار ودفعت بها من فوق إلى اسفل الحفرة فاستقرت على سطح ماء البركة. فخرج بعدها تمساح ضخم كبير يعدل حجمه عشرة من تلك التماسيح وفتح فمه مما افــزع جميع التماسيح وخرجت من البركـة إلى جوانبهـا حيث الأشـجار كمـا أفـزع من كـان هنـاك فوق من الملك وجماعته. عندِها طـار سـموطان مسـرعا بـديفي وأخـترق ذلـك التمسـاح الضخم الذي مازال مزمجرا بأصوات عالية ولم يبالي به سموطان فما هو الآ خيـال. وحـط بديفي امام القفل فسكع ديفي إلى عنقه في الماء ومن خلفه سموطان حيث وصل المــاء إلى صرته. فرفع ديفي من إبطيم يقدمـه بإتجـاه القفـل كي يتمكن من الإمسـاك بالمفتـاح وهو يعجل به ثم إختفي ذلك التمساح الضخم فبدات التماسيح بالزحف إلى الشيخ وديفي.

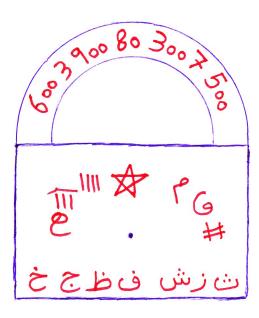

ونظـر إليهـا سـموطان قادمــة فأسرع بديفي وأمسك بيده وهو يرفعــه من إبطــه بيــده الاخــري بإتجاه القفل حـتى أمسـك ديفي بالمفتـاح, ومـا أن أمسـكه حـتي صرخ به الشيخ يقوة : هيا إفتحـه خـذه يـا ديفي إفتحـة. والجميـع هناك فوق يراقبونهما بحماس كمــا يراقبــون التماســيح وهي تقترب منهما بخوف. فـأدار ديفي المفتاح فخرجت تلك الإضاءة من ثقب المفتاح وأصدر القفل صوت إنفتاح مـدوي. ولم ينتظـر الشيخ بل إرتفع عاليا بديفي وبيده المفتاح مفوتا الفرصة على ذلك التمساح الـذي كـاد أن

يفتك بهما ويتلذذ بوجبتين مؤكدتين. وصعد به الى فوق حيث إستقبله الجميع بالفرح والسرور. ثم أخذ الشيخ المفتاح من يد ديفي الذي كان مستمتعا بالتهليل والتشجيع ووضعه في قلادته ونظر الملك إلى روث مبتهجا بها ثم نظر إلى مفاتيحه الأربعة في قلادة ديفي .

الجند كانوا ما يزالون في المعسكر يجمعون شتاتهم حتى وصل الملك أجمنون ومن معه وبصحبتهم المفتاح الرابع. فقال الشيخ لإفتاب: خذ ديفي إلى صومعه الكاهن حنباثا واجلبوا المفتاح الخامس فهوالتالي بعد هذا. فقال الملك للشيخ: أرى أن تذهب أنت معه, فإذا لم يتمكن أفتاب من السيطرة على ديفي لن يستطيع هو مع المفتاح شيئا. فكر قليلا الشيخ وقال: نعم هذا رأى حسن. وأراد سموطان الذهاب بديفي حتى سمع صوت يقول من وراءه: سأذهب معكما. فنظر سموطان خلفه فإذا هي الملكة دبورة وقدنظر إليها الجميع مستغربين من سبب طلبها الذهاب مع الشيخ وديفي وبالخصوص إستغربين من سبب طلبها الذهاب مع

ضرورة؟ قالت: نعم, فأنت لاتعلم مكان القفل في الصومعه, إن إيجاده أمر صعب. فنظر الاخوة الجان إلى بعضهم البعض. فقال لها الشيخ: حسنا إذا لنذهب. فانطلق الشيخ يحمل ديفي وطارت تتبعهم الملكة دبورة .

بعـدها دخلت هاداساه إلى خيمتها وومعها روث وهـرمس ومـع هاداساه عصى قصيرة. قطعة من أعواد الخشب فألقتها على أرض الخيمة الرملي وجلست قبالتها, وأخذت تشير إلى العصى بكفيها ترفعهما وتنزلهما قائله: طيري..طيري أيتها العصى والعصاة لا تتحرك فضحكت روث وتبعها بالضحك هـرمس ثم إبتسم هـرمس إبتسامة لم يقوى على امساك ضحكته عندما رفعت هاداساه بصرها من العصاة إليهما وهي خائبة .

وفي خيمة القائد كان يجلس الملك ومن معه حوله فقال الملك اليهم: كيف هي طريقنا الآن من هنا: فقال كبير الجند: ليست بعيدة يا مولاي. وتقدم كبير الجند من الملك وبيده لفافة ففضها فإذا هي خارطة, وأشار للملك بإصبعة على الخارطة وهو يريه إياها قائلا: نحن هنا, سنتوجه بإتجاه كهف قيسوس الرومي, ونتجاوزه من حوله وبعد إن ندور عليه سنتخلل الغابة ثم منحدرات جبلية خضراء, وعبر السهول إلى مملكة (كابا) عند سفح الجبل العظيم جبل الينابيع الحارة. ثم طوى كبير الجند الخارطة وتراجع إلى مكانه فقال الملك أجمنون: إذا نمضي غدا باكرا عند طلوع الشمس.

وصل الشيخ سموطان ومعه ديفي وخلفهم الملكة دبورة إلى صومعه الكاهن حنباثا فدخلوا الصومعة. وتقدمت الملكة دبورة من كرسي حنباثا فدفعته. فاذا تحته باب سري فانحنت لتفتحه وهي تقول ناظرة إلى الشيخ بإبتسام: ألم أقل لك إنه صعب إيجاده ؟ وجذبت الباب الصغير وأفردته الى الجهة الأخرى من الأرض₊ فبان تحته درج فنزلت

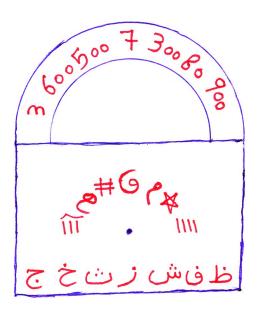

وتبعها الشيخ يمشى ديفي أمامـه حتى نزلوا جميعا وشاهدوا القفل هنــاك. فقــدم الشــيخ ديفي إلى القفـــل فمـــد ديفي يـــده إلى المفتــاح وأداره فأصــدر القفــل صوت إنطلاق مغلاقه وخبرجت تلــك الأشـعة المبهــرة من ثقب المفتاح. وخبرح المفتاح في يبد ديفي بســهولة. أخـــذ الشـــيخ المفتاح ووضعه في قلادة ديفي الـذي أخـرج لسـانه علامـة على الإنبساط فضحك سموطان من ذلك وهو ينظر إلى الملكة دبورة التي بدورها كانت تضحك منه. ثم خرجوا جميعـا من السـرداب. وعنيد شيرفة الصيومعه وقفت

الملكة تنظر منها إلى الفضاء حيث الهـواء القـادم من الخـارج كـان يطاير بملابسها ويتخللها. وقد كان هواء ونسيما منعشا فأغمضت عينيها وسمحت للهواء النقي أن يـدخل إلى رئتيهـا بعمـق فأصـدرت الملكة صوت إسترخاء. وكان الشيخ مع ديفي خلفها ينظـر إليهـا وكأنه يعلم ما تحس به. فتحت الملكة عينيها ونظـرت إلى الأرضِ ثم استدارت إلى الشيخ وفاجأته قائلة : مـا رأيـك بنزهـة قبـل العـودة؟ وقبل أن يصحوا سموطان من صدمة الطلب المفاجأ أمسكت بيــده وجرته وهو بدوره إلتقط ديفي وطاروا جميعا وهى مازالت ممسكة بيده وانطلقوا في الفضاء, ويمكن سماع ضحكات الملكة دبـورة من شرفة الصومعة حتى إختفي الصوت ثم إختفيا . وإذا بها تـنزلِ بهمـا بين الاشجار تحت سلسلة من الجبال المتراصة إلى ثقبه في ألأرض يظُّهر منها مَاء جاري كالفلج الشديد الجريان, يغوُّص المـرأ قيـه اليُّ بطنه بعـرض المـتر, ولا يظهـر منـه على سـطح الأرض سـوى ثلاثـة أمتـار تقريبـا ثم يختفي المِـاء حيث يـذهب إلى داخـل الجبـل بين الصخور. فنزلت بهما على أدراجه السبعه وهي ما زالت تمسك بيــد الشيخ وهو لا يعلم أين تتوجه بهما. فنزلت بهما الـدرجات السبع

حتى عند الماء والشيخ وهو يمسك بيد ديفي يجـره خلفـه ينظـر إلى شدة جريان ذلك الماء الجارف ومتعجب منه كيف شـق مجـراه إلى بطن الجبل فقالت له الملكة دبورة : أتعجب من هذا ؟ لم ترى أعجب منه بعد إذا ؟ هذا لم يحفره الإنسان وإنما أمرت الحفارين بـه. وقـالت وهي تبتسـم: تعـال ودع المـاء يأخـذك إلى حيث يشـاء. والشيخ وهو مستسلم تمامـا لرغباتهـا القويـة لا يقـوي على الـرد أو الإمتناع أو المناقشة وكانه مسحور تبعها فنزلت إلى الفلج وأمسكت بقوة بجانبيه ونزل وفعل مثلها مادا رجليه ممسكا بهما في جـوانب الفلج كما فعل بمرفقيه حتى تناول ديفي ووضعه جالسا على الماء ماداً رجليه ما بين رجلي سـموطان وظهـر الملكـة دبـورة أمامهمـا كمن ينزل من جبل ثلجي على مزلاقة. ثم نظـرت الملكـة دبـورة إليهما خُلفها وقالت مبتسمه: مستعدان؟ فهز الشيخ رأسه بالأيجاب فأفلتت الملكة نفسها للماء يجرفها وتبعها الشيخ وذهبوا جميعا يجرفهم الماء إلى داخل بطن الجبل وديفي يصـرخ من شـدة جريانهم داخل تلك الظلمة في ذلك المجـري. وتزحلقـوا على المـاء داخل تلُك الساقية الباطنية الملتوية مسافة حتى ظهرلهم شيء من البريق وكأنه المخرج ثم تقاذفوا من خلال شلال مياه تلك الفتحـة التي تصب مائها بقوة على تجمع مائي تحتها فسقطوا يصرخون في الماء الغريز ثم طفوا فوقه, وأسرع سموطان بالتقاط ديفي بينما الملكة فرحة مسروره بتلك القفزة تنظر إلى الشيخ وهو ينقذ ديفي من الغرق, ثم نظر سـموطان إلى مـا حولـه فـإذا هي قبـة فسـيحة على شكل كهف واسع في داخـل الجبـل مليء بالميـاه المتسـاقطة من ذلك الفلِّج, ثمُّ شَّاهدُّ سـموطان بالقرَّب منه بعض الصـخور البيضاء الظاهرة على سطح الماء من صخور الصفا المستديرة. فسبح بديفي حتى صعد بة فوقها فاسـتراح عليهـا معـه, وأخـذ يقلب ناظرية في ذلك المكان الغريب كالقبـة الضـخمة في بطن الجبـل لا مخرج لها, وتتطلع في جدرانها الدائرة من حولـه حيث النقـوش من الأشكَّالُ العجيبة والصناعة الباهرة ورفع رأسه ليرى مدى الكهف في الأعلى فشاهد تلك العناقيد من البلورات الصخرية من الكـوارتز والنتؤات العسلية والبرتقالية اللون المتدليـة من سـقف الكهـف, ثم تتطلع إلى أعمدة الكهرمان الموضوعة على جوانب البركة وبعضها على شكل مسنات منصوبة ترتفع من قعر البركة, وتنتشـر التماثيـل المصنوعة من البلــور الصــخري على شــتي الوانــه البنفســجية والارجوانية ومنها ما هو عديم اللون وقد نحتت ونصبت موزعـة في

ذلـك الكهـف, والـتي لا يمكن للبشـر أن ينحت مثلهـا في التصـوير والجمال والدقة. وكل ذلك والملكة تسبح في المياه ناظرة إلى سموطان المبهور بـذلك المنظـر البـديع. وشـاهد ذلـك المـاء الـذي يخرج من تلك البركـة في سـبع منافـذ دائريـة في الجـدار الصـخري على مسافات وأحجام متساوية, وبعدها بمسافة واحد كبير يختلف عن تلك السبعة المتشابهة حيث أن فتحة مياهـه أكـبر وأوسـع, كمـا أن فتحته ليست فتحـة وثقب عـادي كالبقيـة بـل هـو عبـارة عن فم رجل بلحية يلبس تاجا ينفذ الماء من فمه الذي فتحه واسعا. فتعجب سموطان مما حوليه من الروعية والجميال حيتي إنجيذت سيموطان فجأة وشدّ إلى الماء وقطعت خيالاته السحرية عندما جذبته الملكــة من رجله إلى داخل البركة. وأخذا يسبحان معا ثم ظهرا على سطح ماء البركة فقال سموطان للملكة دبورة وهما يعومان مشيرا إلى منافذ المياه السبعة تلك : أين تذهب هـذه الميـاه ؟ فقـالت الملكـة ببساطة إنها تذهب إليكم, تنفذ إلى الخارج بعد أن تمر على سلسلة من الجبال. فأشار سموطان إلى الفم الكبير وقال : وهذا ؟ فقـالت الملكة : هذا مختلف, هذا لنا نحن وحدنا. عندها قفز ديفي إلى البركـة من الحصـاة الـتي كـان يجلس فوقهـا وغِطس في البركـة فسبح سموطان إلى ديفي ليلحق عليه, ولكن فجأة ارتفع ديفي الي ألأعلى محمولا. فتوقف سموطان ينظر الى ديفي وهناك شيء ما يرفعه من تحته. عندها ظهرت من تحت ديفي فتاة شابة جميلة تغطي عورتيها بجلد يلمع ليست كبنات الإنس. فاستغرب سموطان منها وأخذ ينظر إلى جمالها الفتان وحسنها البديع ومنظرها الغـريب وهي تبتسم كأنها الحورية في وجه سموطان ممسكة بديفي لكي لا يغطس. بعدها سمع سـموطان أصـوات ضـحكات فتيـات فظهـر مـا يقرب من عشر فتيات أخريات من تحت الماء وقد أقبلن يتضـاحكن إلى حيث ديفي والملكة تنظر إلى سموطان الـذي يعـوم في مكانـه وكأنه في عالم الخيال وهي من خلفه. فتقـدمت منـه وأخـذت بيـده قائله : هيا لنذهب هناك من سيعتني بديفي، فاخذته من يده وسـبحا إلى حيث يصب الماء في فم الرجل صاحب التاج بينما كانت الفتيات يلاعبن ديفي ويتضاحكن معه في الماء وهو يطبش بيديه ورجليه. ولما وصلت الملكة وسموطان إلى ذلك المصب أو الفم المظلم دخلا فيه وحالما دخلآ فجأة كاد سموطان أن يقع على وجهه على الأرض وهو يخرج واقفا على قدميـه على أرض خضـِراء تحيـط بهم الزهـور بالوانهـا الزاهيـه, وفـوقهم سـماء صـافية وأرض رابيـه وتحتهم سـهل من الزهـور ينتهي بقصـر ضـخم كبـير لـه طريـق ذو عواميد كبيرة طويلة إسـتطاع سـموطان أن يشـاهدها من حيث هـو في تلك الرابية المرتفعـة, والملكـة بجانبـه تطـالع دهشـته من أنهم كاتو في الماء داخل الجبال وأصبحوا في الخارج. وأخذ سموطان يشم تلك الروائح الجميلـة المنبعثـة من كـل جهـه, ويسـمع أصـوات الطيور وتغاريدها العجيبة وكاد أن يغشي عليه من طربها, وحيوانات متراكضه مسالمة, وشاهد بين الحقول حصانا ناصع البياض بجناحين يربع بين الشجيرات البعيدة. فأخذت الملكـة بيـده تتـنزل بـه بإتجـاه القصر مخترقان حدائق الزهور التي تتطاير الفراشـات ذات الالـوان الزاهية حولهم من تحتها, حتى وصلوا إلى تلك العواميد الكبيرة الطويلة, والملكة ممسكة بيده متمهلة عليـه لكي يشـيع النظـر إلى ما حوله من مناظر خلابة ببطأ ودونما إزعاج ولا عجلـة. فأخـذ ينظـر إلى العواميــد البيضـاء المصـنوعة من الرخـام اللمـاع الشـاهقة الارتفاع, مصفوفة على شكل طريق إلى ذلك القصر العظيم الـذي تتدرج أبنيته في الأرتفاع, وتزينة القباب الحمراء في كل مسـطوحة, وفِي وسطه وأعلى ما فيه قبة حمراء مزينة بخطوط الـذهب من رأسها إلى دائرتها السطحية, ودائرتها تزينها أحجار بنفسجية كريمــة شديدة البريق. ونظر سموطان إلى ماتدوس عليـه رجليـه فـإذا هـو يدوس على حجارة من ذهب وألماس وياقوت ولؤلـؤ وزمـرد تـزين ذلك الممر الى نهاية القصـر. ومشـيا في الممـر وسـموطان شـديد الاعجاب بما يراه من خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومن كل نـوع ولون مرمية على الأرض بطول تلك العواميد إلى باب القصر. ومنها خُـواتم من الفـيروز الأخضـر واليـاقوت الاحمـر والازرق والعقيـق الأحمر والزمرد الريحاني والاوبال وعقيـق النـار, والزبرجـد الأخضـر والفيروز الوردي والياقوت الأصفر ومنها خواتم من ذهب مرصعة بالإلماس الكبير الحجم. وكل هذا وهما يدوسان عليه حــتي دخلا من بوابة ذهبية منحوته كبيرة, وأخـذت الملكـة تسـير أمامـه ببطـاً وهـو يتقدم وعينيه على ما حوله من التماثيل العجيبة والنقوش الملونة والجواهر المعلقة والمتدلية من كل مكان, والأقمشة المخملية, والزوالي الثمينة, والأبسطة المحيكة من أجود الأنواع. حـتي وصـلت به إِلَّى تَلْكُ القبة الْحمراء الكبيرة. فشاهد كرسي مصنوع من ثلاثـة أحجار زرقاء من البرايت, قد صفت مع بعضها كل واحد منها بطــول المتر وتسنده مسانيد ووسائد قطنية وريشية مغلفة بالحرير الأحمـر وفراء الأسود الذهبية. وفي كل جهه من الكرســــ تمثـال قـط كبـير

بحجم النمـر أخضـر زمـردي اللـون, منحوتـانِ من حجـر اليشـم, كلا منهما منحوتا من حجر واحد. وإذ سموطان يتأمل ما تحت رجله من الرخام العجيب الذي يكسوا القصر وتلك الجدران والعواميد الزاهية إذ خرجت قطة بيضاء ناصعة الفراء كثيفة الشعر, وجرت بإتجاه الملكة فالتقطتها من ألأرض وهي تداعبها ثم نظرت إلى سموطان الذي ينظر إليها مذهولا وهي تداعب رأس القطـة. ثم خـرجت إليهـا مجموعة كِبيرة من القطط من كل مكان, السـوداء والشـقراء ومن كل لون وأحاطت بالملكة من كل جانب وهي تـداعبهن. ثم تـوجهت الملكـة إلى سـموطان وقـالت : تعـال لنجلس. فتـوجهت إلى ذلـك الكرسي وتبعها سموطان وجلسا فوق الوسائد الحريرية وهي مازالت تـداعب قطتهـا البيضـاء. فنظـر سـموطان إلى فـوق رأس تمثال القط الذي بجانبه فرا تاجا ملوكيا مرصعا بالحجارة الكريمـة والألماس والياقوت فقال لها : لما لا تلبسينه ؟ فنظرت إليه وقـالت له : إنه يتعب ويثقل رأسي ويمنعني من الحركـة بحريـة, ثم إني لـو لبسـته لإضـطربت المملكـة كلهـا وصـار الجميـع في شـغل دائم بلا راحـه, فأنِـا أشـفق عليهم من ذلـك وأخفـف عنهم. فقـال الشـيخ : ولكني لا أرى أحدا هنا ؟ فقالت الملكة : بلي هم هنا, ولكني أمرتهم بالإحتجـاب عنـك. ثم نظـرت الملكـة إلى إرتفـاع تلـك القبـة الـتي يجلسون بداخلها وجالت بنظرها إلى آخرها وقالت: الملـك سـليمان الحكيم كانت له قبة كهذه, فرأى في يوم من الإيام عصفورا يقول لعصفوره : لم تمنعين نفسك منى ؟ ولو شأت أخذت قبة سليمان بمنقاري فألقيتها في البحر. فتبسم سليمان من كلامه ثم دعـا بهمـا وقال للُّعصفور : أتطَّيق أن تفعل ذلك؟ فقال العصفور : المـرؤ قـد يزين نفسـه ويعظمهـا عنـد زوجتـه, والمحب لا يلام على مـا يقـول. فقـال سـليمان للعصـفورة : لم تمنعينـه من نفسـك وهـو يحبـك ؟ فقالت : إنه ليس محبا ولكنه مدع لإنه يحب معي غـيري. فـأثر كلام العصفورة في قلب سليمان وبكي بكاء شديدا واحتجب عن الناس أربعين يوما يدعوا الله أن يفرغ قلبه لمحبته وأن لا يخالطها بمحبة غيره. ثم أن الملكـة دبـورة صـفقت بكفيهـا فحضـرت من الـداخل صواني من شتى أنواع الأطعمة تطير لوحدها حتى وضعت أمامهمـا. ثم جاءًت أباريق ذهبيةً وأكواب من الذهب تطير حتى وصلت إليهما, فصبت شـرابا عجيبـا في الأكـواب وحطت الاكـواب بجـانب الطعـام وبقيت الأباريق بجانبهما في الهواء معلقة ثم أطلقت الأبخرة الجميلة وفاحت العطورالعجيبة وحضرت إليهما مراشي من عطور ممزوجه حتى وصلت إلى فوق رأسيهما ورشت عليهما المراش في بعطور لا مثيل لها عند الإنس تشرح القلب. ووقفت المراش في الهواء خلفهما. ثم حضرت قيثارة تطير في الهواء وتتبعها عدة قيثارات من كل جانب وتتبعها الدفوف والالات الموسيقة حتى إصطفت في كلا الجانين أمامهما, وأخذت تلك الآلات تضرب بعجيب الالحان حتى زاغت عين سموطان وكاد أن يفقد عقله من طربها والاوتار تضرب لوحدها والمزامير تعزف من نفسها وحضر إلى وسط الإلات الموسيقية مجموعة من الحبال التي قامت تتمايل وتلعب بأشكال وتموجات عجيبة جميلة, ثم حضرت مجموعة من السعادين التي قامت بألعاب بهلوانية ومراقص على عزف الالات بينما سموطان والملكة مستمتعان بالأكل والشرب والضحك. أما ديفي فلم تنقصه التسلية فقد كان محاطا بتلك الفتيات الجميلات حتى أصابة الخجل وهو معهن وحده يلعب في المياه فيغصن به إلى حتى أصابة الذي رماله من الذهب والالماس ثم يصعدن به إلى قاع البركة الذي رماله من الذهب والالماس ثم يصعدن به إلى الأعلى وهو فرح سعيد بتلك الرفقة.

دخل الظلام وبدأ الجند بالمعسكر بإيقاد نيرانهم على الرمال بجانب الخيم. وبجانب احدى القدور التي على الرمل والطعام يطبخ إذا بقيسوس الرومي وهو على شكل فار قد تسلل من حفرة إلى أخرى حتى وصل الى ذلك القدر فرآه أحد الجند الجالسين على ذلك القدر يتحدثون فغافله بمسكة سريعة قوية وألقاه مرة واحدة في القدر الساخن فلم يجد مهربا من أن يكون طعاما للجند .

عندها وصل الشيخ سموطان والملكة دبورة وديفي إلى المعسكر وقد بان عليهما علامات الانبساط والارتياح. فركض ديفي مباشرة للبحث عن روث حيث رآها في خيمة هاداساه, وهو يركض أخذ الجند يركضون وراءه يلتقطون من ألأرض ما يقع من ملابسه من قطع الذهب والألماس البراق, فوقف ديفي مستعجبا من أولا ئك الجند الذين يقتتلون خلفه يجمعون أشياء من الأرض وهو لا يدري ما يحدث فنفض ملابسه وراح يركض بإتجاه خيمة هاداساه تاركا الجند يتبعونه ويقتتلون للحصول على ما يسقط من ملابسه من القطع الثمينة والتي لصقت به من قعر تلك البركة .

إتجه سلموطان ودبورة إلى خيمة القائد وقد سبقتهما الروائح الجميلة المنبعثة من ملابسهما إلى الداخل ونبهت كل من بداخل الخيمة إلى تلك العطور والروائح الزكية, فدخل الشيخ ودبورة إلى خيمة القائد فسأله الملك أجمنون قائلا: هل وفقتم في الحصول عليه ؟ فقال الشيخ وهو ينظر بطرف عينه إلى دبورة بجانبه: نعم لقد حصلنا عليه. وانتبهت الملكة دبورة الى شخص يلبس السواد خلفها عند باب الخيمة واقفا. فالتفتت إليه فإذا هو ذلك الرسول رسول الجن القبيح المنظر واقفا لدى الباب ويديه أمامه مسبلا عليه غطاء وجهه. فالتفت الجميع إليه فتقدمت منه الملكة ولكنه لم يتحرك ولم يرفع غطاء وجهه فالتفتت الملكة إلى مجلس الملك أجمنون دونما أن تكلمه وقالت للشيخ: هل تأذن لي بالإنصراف لبعض الوقت؟ فقال الشيخ حزينا: لا بأس. فاستدارت الملكة للذهاب إلى ذلك الجني عند الباب ولكن ذلك الجان قال لها من تحت غطاءه لما وصلت إليه: مع أبنائك مولاتي. عندها توقفت تحت غطاءه لما وصلت إليه: مع أبنائك مولاتي. عندها توقفت ناميخ إلى جانبها ألأيسر ونظرت إلى سموطان فقال سموطان نقال الملكة: لها: ليذهبوا ولكني أستبقي هرمس تعلمين لماذا. فقالت الملكة: نعم. ثم طارت وطار ورائها أبنائها الستة.

في ذلك الوقت هاداساء كانت مازالت في تجاربها لإكتشاف قدرات الخاتم. ففكرت وقالت لـروث وهـرمس وديفي : كما الظلام يخفي الأشياء سأحاول إخفاء ديفي. ووضعت ديفي أمامها جالسا وهو يضحك وجلست هي أمامه ثم أشارت إليه بالخاتم السـليماني وهي تقول: إختفي. إختفي. ولا يحصل شيء, ثم أنها أحست أن شيء ما في الرمل من تحتها يتحرك فالتفتت إلى الوراء للبحث عنه فأخرج ديفي طاقيته ولبسها بسرعة واختفى, وعندما لم تجد هاداساه شيئا ورائها نظرت إلى ديفي لتكمل المحاولة فإذا بها لا تـرى ديفي, وليس سوى روث وهرمس فقالت فرحه : لقـد إختفى لقـد إختفى وبدت مسرورة قائلة : لقـد نجحت لقـد أخفيته. فنظـرت روث إلى هرمس وضحكا. عندها رفع ديفي طاقيته وبان مـرة أخـرى وهـو يضحك مع روث وهـرمس مما أحـزن هاداساه وأحبطها وغضبت يضحك مع روث وهـرمس مما أحـزن هاداساه وأحبطها وغضبت

## الفصل ا لعاشر

تحت سطح الأرض في حلكة الظلام نصبت كراسي ثمانية. سبعة على شكل حدوة وواحد يكمل الدائرة. ولكن هذا الأخير وحده بعيـدا عنها وأكبر من بقية الكراسي في الطول والعرض والمهابـة. وصـاح ذلك الجني الاسود القبيح وهو يقف عنـد بـاب الغرفـة بـأعلى صـوته قائلا : ملك الملـوك الملـك العظيم غيـدول. فـدخل رجـل عجـوز ذو لحية عظيمة وبيده صولجان طويل ذو مجـذاف عـريض ومشـي إلى داخل الغرفة التي عمها الحـرس دائريـا حولهـا من كـل مكـان لـدي دخوله, ويواكبه من وراءه رجال ونساء أجلاء وجليلات. فمشي حـتي وصل إلى ذلك الكرسي الكبير وحاشيته صارت وراء الكرسي والتفت إلى وراءه ونظر بجديـة ثم جلس وموكبـه خلفـه واقفين. ثم قال المنادي : الملك أفتاب صاحب الشمس الموكل بأعمـال الأحـد. فدخِل الملك أفتاب ودخل وراءه موكبا مشـرفا من قـواده وزعمائـه وكأنهم الشموس أو الملوك, حتى وصل إلى كرسـيه وجلس ووراءم حاشيته وقوف. ثم نادي المنادي : الملك كيوان صاحب زحل الموكل بأعمال السبت. فدخل كيوان بموكب مهيب, شكلهم شكل الحزن والكآبة حتى وصل إلى كرسيه فجلس ووراءه حاشية وقوف. ثم قال المنادي: الملك ماهتاب صاحب القمر الموكل بيـوم الإثـنين. فدخل ماهتاب ودخل خلف حاشيته التي كالقمر حتى فعل مثل إخوتـه. ثم قـال المنـادي : الملـك أناهيـد صـاحب الزهـرة الموكـل بأعمال يوم الجمعة. فدخل ودخلت خلفه حاشيته التي كـالزهور. ثم نادى المنادي : الملك بهرام صاحب المريخ الموكل بأعمال الثلاُّثـاء. فدخل بهرام ودخل خلفه من حاشيته العساكر والمقاتلين الاشداء وفعـل مثـل إخوتـه. ثم قـال المنـادي : الملـك بـرجيس صـاحب المشترى الموكل باعمال يوم الخميس. فدخل وخلفه حاشية كأنهم العلماء وجلس. ثم قال المنادي : الملك هـرمس صاحب عطارد الموكل بأعمال يوم الأربعاء. ولم يدخل هرمس بل دخلت أمه الملكة دبورة إلى منتصف الغرفة وأبيها الملك غيدول يطالعها فأشار بيده إليها قـائلا : هـذا هـو, هـل تـرين ؟ لم يعـودوا يحِضـرون الاجتماعات كيف تبررين هذا ؟ فقالت الملكة وقـد شـبكت أصـابعها على بعضها كمثل التِّلُميِّذة في المدرسة أمام الَّمـديرة : لديـه عمـلُ يؤديه, يجب أن تفخر بأنه يقوم بعمله الـذي خلـق من أجلـه. فـردت علَّيها إحدى النساء الواقفة بجانب كرسي أبو الملوك غيدول من جهة اليسار وقـد وضـعت يـدها على الكرسـي قائلـة بحنـق: الهـرج

والمرج أصبح من مساعده الإنس. فقالت لهـا الملكـة دبـورة : لـولا الإنسان ما أكل الجن, فلابـد أن نسـاعدهم. فقـال رجـل في الجهـه اليمني من كرسي الملك غيدول وقد وضع يده على الكرسي : مساعدتهم للحصول على مفاتيح سليمان وحكمه الجن. فردت الملكة دبورة : لقد رتب الله تعالى علينا الحكم من قبل الإنسان, ألم يأخذ علينا سليمان الحكيم العهود والمواثيـق بـذلك ؟ أم نسـيتم العهد القديم الذي عاهدناه عنـد بـاب الهيكـل ؟ فمن يملـك معرفـة تلك العهود وجبت له الطاعة علينا وإلا أُحرقنا بعهودنا. فقالت أُخرى من النساءِ خلف ملك الملوك غيـدول : ومـا دخلـك أنت في ذلـك ؟ هذا شأن أبنائك. حينها مدت الملكة دبـورة يـديها متوسـلة وقـالت : أبي الملك العظيم, لقد تدخلت أنت عندما أحسست أنني قـد أكـون في خطر, وأنا فعلتِ مثل ذلكِ مع أولادي. فرق وجه الملـكِ غيـدول قليُّلا ورجُّع وَربط جأشِه مرة أُخرَّى فَأَكمَلت الْمَلكَة قائلة : أبنائي إَذا ما إنظُرُوا ۚ أَنظُر أَنا, فأناهمُ. وقاطَعها الملـك غيـدول قـائلا : إذا مَـا الداعي في مدهم بمعلومات عنا؟ فجثت الملكة دبورة على ركبتيها ورقت قلوب أبنائها عليها وهي خاضعة تكاد تبكي وهي ترفع يـديها كالمتوسلة إلى أبيها الملك وقالت : من جهل شـيء عـاداه, ومعظم الإنس لا يعلمون عنا شـيء غـير أننـا نخيفِهم ونريـد بهم السـؤ, فلـو علمـوا من نكـون لربمـا هنـاك فرصـة أن نعيش سـويا في سـلام وامان .

طلع صباح اليوم التالي على مملكة (زيتا) وها هو الخادم يحمل الطعام ويخرج من المطبخ ويتوجه به إلى السجون. فتح له السجان الباب وتقدم ليضع الطعام. أما الملكة وكنتها فقد تقدمت ابنت شمشون الى الباب مسرعة فانتبه اليها الحارس وأغلق القظبان عليهم. فأخذت بطرق القضبان وإحداث جلبة كبيرة في بهوات السجن مما أعطى فرصة للطباخة والملكة للحديث مع الخادم فقالت الملكة زوجة الملك أجمنون للخادم: أخبر الطباخ أن يدبر رسولا إلى الملك شمشون يعلمه بماحصل لإبنته وزوجها وللمملكة, وأن يرسل لنجدتنا. فهز الخادم رأسه وقد دارت عيناه من خوف أن تكتشف نيته فيذبح فقد كانت معاملة جند ميشا لهم قاسية. عندها وفتحوا الباب وضربوا إبنة شمشون فارتمت أرضا إلى الداخل, وفتحوا على الخادم وغندما إقترب من الباب رفسوا مؤخرته الى

الخارج بقوة فأوجعوه. وخرجوا وأغلقوا باب الزنزانة وراءهم. فذِهب الخادم إلى المطبخ فإذا الطباخ يستقبله ويقول له : ما بالـك تتألم هكذا ؟ هل أخـتي بخـير ؟ هـل رأيتهـا ؟ قـال الخـادم : رويـدك حتى أستريح. فـذهب إلى كرسـي وهـو يتـالم من قفـاه وذهب معـه الطباخ وهو يسنده حتى إستقر وارتاح قليلا ثم قال الخادم : لقد بعثت لك مولاتي الملكة برسالة. فقال الطباخ مندهشا : رسالة ! عن ماذا هذه الرسالة ؟ هل أصاب أختى مكروه ؟ وأصابه الهلع وِالفرع فقال له الخادم: إطمأن إنها ليست عن أختك بل هي من أختك فهي معهم في هذا. فقال لـه الطباخ وقـد نفـذ صـبره : هـل ستتكلم أم أجعل منك طبق غداء اليوم ؟ فقال الخادم متوجعا: حسنا حسنا, طلبت مني مولاتي الملكة إن أطلب منك أن تجد رسولا ليأتي بالنجدة من مملكة الأميرة إبنة الملك شمشون. ففكــر قليلا الطباخ وقال : لما لم أفكر في هذا من قبـل؟ حسـنا أكتم هـذا الأمر ولا تبُّحه حتى لمن هم من مملكتنا هلُّ فهمت ؟ فقـال الخـادم وهـو يمسـك قفـاه متوجعـا : وهـل أنـا مجنـون ؟ وأشـار إلى رقبتـه بالقطع.

سارت جموع الملك أجمنون بين الغابات والأشجار الطويلة والخضرة تحيط بهم في كل مكان. وإذا بهم يدخلون منحدرا جبليا ضيقا وكان الشيخ يسير على فرسه بجانب الملك ولضيق الطريق لم يكن يمشي بجانبها أحد فاستغلها الملك فرصة وسأل الشيخ سموطان وقال: لماذا تعتقد قد أستدعيت الملكة وأبنائها هذه المرة فهي لم تخبرنا بشيء وليست كتلك المرة عندما أخبرتنا عن هجوم الغواصة عليهم. فقال الشيخ وقد زاد قلقه : لا أعلم من ذلك بشيء. فنظر إليه الملك وقال : لقد بدا عليك القلق واضحا.. لما تأخرتم في إحضار المفتاح من صومعة حنباثا ؟ فنظر إليه سموطان وقال : ربما أخبرك في رحلة صيد. فوجم الملك في وجه الشيخ من تلك الإجابة السمجة .

مجلس الملك غيدول لم يفض بعد منذ ليلة البارحة. وها هي الملكة في مكانها كما كانت في ليلتها وقد بدا عليها الإرهاق والتعب وقد تصببت عرقا, ووضعت يديها على ركبتيها اللتان لم تفارقا الأرض منكسة الرأس. فقالت تلك المرأة على يسار كرسي الملك غيدول: وهل يتضمن تعريفهم بنا القيام بنزهات ؟ فرفعت دبورة رأسها

وقالت وهي متعجبة: للترويح عن النفس ليس إلا, فقد كنا ندخل ونخرج في قتال طوال الوقت فعاجلتها تلك المرآة قائلة بصرامة: بل تحبينه وتهويه. عندها اشتد أبناء الملكة ونظروا إلى أمهم بشدة ينتظرون الجواب فقالت دبورة: وما الضرر إذا كنت أفعل؟ فعنفها ذلك الرجل على يمين الملك غيدول قائلا: وأنت أم الملوك السبعة, وابنت ملك الملوك غيدول العظيم قائد ممالك ما تحت الأرض. فقالت له الملكة: لو لم تتزوج أمك بأبيك لما ولدت أنت فصرخ بها الملك غيدول قائلا: إخرسي, وتتواقحين على عمك. فصرخ بها الملك غيدول قائلا: إخرسي, وتتواقحين على عمك. فقالت الملكة وقد بدا عليها الإعياء الشديد بالكاد ترفع رأسها فقالت الملكة وقد بدا عليها الإعياء الشديد بالكاد ترفع رأسها غيدول ؟ وما مصير المملكة فيمن يفترض به أنه سيكون ملكا إذا ما تزوجته وهو آدمي ؟

تجاوز الملك أجمنون وجماعته السهل وإذا أمامهم جبل عالي وبـه مغارة فدخل المغاره ومعه جماعته. فإذا هي طريق ضيقه تتصاعد من جوانبها أدخنة الحمم والطين والكبريت المحترق بفقاعات حـارة فقال الملك لكبير جنده : أُطِلبُ من الجّند السير واحـدا تلـو الأخـر, فهذه الطريـق غـير مطمأنـة. فـذهب ليخـبرهم. وتقـدموا البقيـة يتقدمهم الشيخ على فرسه وساروا في طريق ملتوية عبر الحمم من داخل الجبل حتى خرجوا من أعلى الجبل. وعنـدما خرجـوا فـإذا الجبل صفحة كبيرة دائرية بسيطة بيضاوية متساوية, وكأنها قصت بسكين. فنظر الشيخ إلى الأعلى بجانب الجبل فإذا هي سحابة كبيرة وفوق السحابة مدينة بانت جدرانها البيضاء كالثلج. وكـل من يخرج من فوهةِ الجبل يبقى شاغبا ينظر إليها غير مصدق لمـا يـرى. فكسر هدؤ التأمل هيرود عندما قـال : وكيـف السـبيل إلى الوصـول إليها ؟ فتدخل الوزير لُوذا وقال : وما أُدرانا أنها هي المُملكةُ الـتّي نطلب؟ فنظر إليه الملـك أجمنـون وقـد بـدا عليـه الإحبـاط وأطـرق رأسه بعد أن أخذ نظرة أخرى علَّى تلك المدينة مدينـة السـحاب ثم قال الوزيرلوذا: ألا يمكن لسموطان العظيم أن يطير إليهـا لنعـرف أمرها؟ عَندُها كان الملك ينظر إلى الوزير فعندما قال ذلك حول وجهه إلى سموطان وكان سـموطان ينظـر إلى المدينـة فهبـط عن فرسه قائلا : هـذا بالضبط مـا ينبغي لـك أن يقترحـه عليـك ذكائـك. وطار سموطان إلى أعلى السحابة وحاول الولوج إليها ولكنـه كلمـا

حاول يصطدم بجدار وهمي فيرجع إلى الخلف, وحاول من كل جهات المدينة فلم يستطيع فرجع إلى الـوراء وقـال : لا أسـماء ولا عـزائم يمكن أن تمنعـني عنهـا. وتمتم ببعض العـزائم وحـاول مـرة أخرى فلم يستطع وما زال كذلك. وفي سـطح الجبـل إنحـاز الـوزير إلى بعض الجند ودس لهم بعض المال فأخـذوه ولاحظـه أوريـا وهـو يفعـل ذلـك فشـك في أمـره عنـدها نـزل سـموطان إلى حيث كـان الجميع مشغولين مهتمين بمراقبته يحاول إقتحام المدينة دونما جدوى. فقال سموطان للملك أجمنون : لا جدوى من المحاولة إنها مطلسمة بعزائم أقوى مني. فقـالِ آرميـا : أرى يـا مـولاي أن نـنزل من الجبل فالُحرارة هنا مرتفعه. وأشار بيده إلى الجند قــائلا : أنظـر كيف يتصببون عرقاً. فقال الملك : معك حق إنها فعلا شديدة وخانقة. فقال آرميا: أرى أن ننزل حتى ترجع الملكة دبورة فنتصرف بشيء أو نرى ما نـراه ونحن تحت الجبـل. فتوجـه الملـك بفرسه إلى فوهة الجبل ونزل وتبعه البقية. وهم في طـريقهم نـزولا تنبه سموطان إلى الحمم وخطـرت ببالـه فكـرة فقـال للملـك : مـا تقولون لو أني أفجر هذا البركان الخامد فلعل ما في بطنه يزيد من علو الجبل فيدخل في تلك السحابة, ولعلـه يحـدث فيهـا تغيـيرا مـا, فبالَّنهاية أفضل من الَّإنتظار. فنظر المَّلك إلى إبنه هـيرود الـذيُّ هـز رأسه بالإيجاب وقال الملك : حسنا ولكن كيـف سـتفعل ذلـك؟ قـال سـموطان : دع هـذِا لي مـا عليكم الا جميعـا أن تبتعـدوا بعيـدا قـدر الإمكان, فلا تأمنوا أن تصل إليكم الحمم المتقاذفة. فخـرج الجميـع من الجبـل ووصـلوا إلى أرض مرتفعـة لا تصـل إليهـا الحمم وبقي سموطان بدأخل الجبل. فطلع على ربوة في تلك الطريق المتعرجة وأشار إلى الحمم من تحته وقال : أدريلُ ترنيل قراطيلُ ذَريال لا ًإله إلاهو العزيز الحكِيم المدبر العظيم بهوتر هوتر قوش كوش نفخ أتى أجبُ أيها السيد أتي بحق بسم الله الْرحمَن الرّحيَم أنا نهـور ناعبيـل مللملي .....وأخذ سموطأن يزيـد ويعيـد ويعـزم والحمم تـزداد غليانـا وتبدأ بالإرتفاع وترتفع معها الأدخنة حتى إنفجـرت وطـار الشـيخ إلى الأعلى والدخان الكثيف خلفه يطلب الخروج مثل الشيخ من فوهــة الجبل وظلا في سباق وراء بعضهما ورأت الجموع إنفجـارا هـائلا من الدخان تلتها حمم حارة متقاذفة كادت أن تصل اليهم. فحزنت روث وقد كادت تبكي فسألها هرمس وقال : ما بالك ؟ فقالت : لا أعتقــد أن سموطان نجا من ذلك الإنفجار, وكيف ينجـوا من كـل هـذا وهـو في بطن الحمم؟ وبدا القلـق على وجـه هـرمس على الشـيخ. ثم انقشعت ألأدخنة وخرجت الحمم الحمراء تسيل وأخذت تتزايد وتزيد في سطح الجبل عندها ظهر من الفضاء سموطان وقد إقترب من الملك وحط بجانبه. فسارعت روث وديفي يتبعها واندفعا إليه يحتضنانه وهو يبتسم من فعلهما. وأخذوا يشاهدون تلك الحمم تتزايد وتتطاول والجميع يتفرجون فتوجه سموطان للملك وقال: أقترح أن نعسكر هنا, فهذا قد يطول إلى الغد. فهز رأسه الملك وقال أوقال لأتباعة: فلنعسكر هنا أيها الجند. وقام الجميع لتجهيز المعسكر.

في مملكة (زيتا) دخل أحدهم إلى المطبخ وبيده صناديق من الخضروات فأمسك به الطباخ وجره إلى احدى زوايا المطبخ وقال له سرا: إسمع أريدك أن تأخذ هذا الكتاب. وأعطاه كتاب أخرجه من داخل صدرية ثيابه ملفوفا ثم قال: وتذهب به إلى مملكة (جاما) ولا تسلمه إلا ليد الملك شمشون وأحذر أن يقع عليه أحد. فقال الخضرواتي: وماذا إذا قبض علي وهو معي؟ فقال الطباخ: مسنا إسمع, سأقول لك الرسالة ولتحفظها جيدا بحيث لا يقع على ما معك أحد وتكون بمأمن. أبلغ الملك شمشون بمقتل زوج إبنته وبما حصل من إحتلال الملك ميشا للملكة, وأخبره أنها رسالة من الملكة ومن إبنته وليسرع لنجدتهما, هل وعيت ما قلت ؟ فهز رأسه الخضرواتي وهو يرتجف فقال الطباخ: إذا إنطلق الآن. فتحرك الخضرواتي الذهاب فشده الطباخ من يده فأفزعه وقال له: لا تنسى بأن تجعل أحدهم يحل محلك في إحضار الخضار وإلا شكوا في أمرنا. فهز رأسه الخضرواتي وانطلق خارجا .

هذا ما كان يدور في المطبخ أما فوق في مكتبة القصر فقد كان الملك ميشا يصرخ وهو يضرب بكلتا يديه على الطاولة الضخمة وأمامه كتاب سليمان مفتوح على الطاولة. والتفت إلى الشيخان اللذان يقفان وراءه وقال لهما بغضب: أريد أن أتعلم كيف أطير وكيف أمشي على الماء وكل ما أريد أشير إليه بيدي فيأتيني, أريد أن أوذي, لا.. بل أقتل أي شخص أريد بإشارة من إصبع يدي لا.. بل بنظرة واحدة قوية من عيني. واستدار ميشا إلى خلف حيث الكتاب بقوة وهو ينظر إليه قائلا: ما فائدته إذا لم أتعلم منه كل ذلك ؟ آه ما الفائدة ؟ قولا لي. واستدار إليهما مرة أخرى قائلا: ما حدث سابقا وكل ما يحدث في أي مكان أريد أن أراه أمامي, وكل ما حدث سابقا وكل ما سيحدث لا حقا في المستقبل هل تفهما ؟

وجال ميشاً في المكتبة وزمجر وهـو يعنفهمـا وقـال : هيـا أعلمـاني ماذا يفعل أجمنون الآن ؟ هيا. فلم ينطـق الشـيخان بشـيء فغضـب عليهما وقال : الم تسمعاني ؟ فقال الشيخ الطويـل لامـون بـتردد: هناك ... هناك طريقة بالكتاب للحصول على سائل مـا, مهمـا دهنت به شيئا أطاعـك بالـذهاب أينمـا أردت. ففـرح ميشـا وأخـرج عينـاه الشريرتان واقترب من لامـون وقـال : نعم.. نعم أريـد هـذا السـائل وماذا بعد ؟ ماذاعنِ الطيران ؟ فقال الشيخ القصير شـملال : هنـاك أيضا طريقة قد رأيتها سهلة... فنظر إليه ميشاً بغضب فخاف الشيخ شملال وقال : بـل هي أسـهل من غيرهـا. فقـال ميشـا: إذا إصنعاها ماذا تنتظران ؟ إصنعا كل ما في الكتاب من حيل وطـرق أريد جنود لا تقهر أَريد أعوان من الجن والزماهرة والخطاريف أريــد جيشا وملكا قويا كملك سليمان أليس هـذا كتابـه ؟ فقـال الشـيخ لا مـون الطويـل متخوفـا : بلي ... بلي .. هنـاك طريقـة لإستحضـار وأستخدام ملوك الالوان وهم سبعة على عددها. ففرح ميشا وتنفس بعمـق ورفـع أنفـه وأقـترب من الشـيخان وقـد صـك على أِسنانه وكشرها وهو يقول : نعم سبعة مثل الجن السبعة الذين عِنـد آجمنون ُهيا إصنعاها لي هـذه الأخـيرة من السبعِة ... الآن. وتفاجـا الشيخان من هذا الطلب الملح الغير متوقع. فتلكأ الشِيخان فصـرخ فيهما وقال : الآن الآن هيا. ودفعهما ناحيـة الكتـاب فأخـذ الشـيخان يتصفحان الكتـاب وهمـا ينظـران إلى بعضـهما حـتي وجـدا الصـفحة وقالا : هـذه هي. فحضـر إليهـا ميشـا ليراهـا مخترقـا بين الشـيخين لينظر في الكتاب وهو يزمجر وقال : وما الذي تصنعه هذه الملـوك السبعة ؟ ملوك الالوان هذه. فقال لامون الطويل : إنها بما أمرتها فانها تجعل من تريد لا يـرى شـيئا أمامـه, أي يصـبح أعمى تمامـا. ففـرح ميشـا وسـر من ذلـك وقـال : وكيـف ذلـك ؟ فقـال شـملال القصير : إنهم ولكـل واحـد منهم لـون هـو مسـؤول عن وجـوده في الأشياء الظاهرة, فإذا أخذ كل ملك لونه واسترده فلا يبقى في ذلـك المنظور شيء يرى فبالتالي يصبح ذلك الشخص لا يـرى شـيئا لإنـه كل شيء وله لون. فقال ميشا بغضب : هيا أسرعا وأحضروهم هنـا الآن تحت إمرتي. وبدأ الشيخان بالعمل. فنظر الشيخان في الكتاب السليماني ثم رَفَع رَأْسه شـملال القصـير وقـال للملـك: نحتـاج الي بعض الحاجيات للعمل. فتقدم الملك ميشا من باب المكتبـة وفتحـه ونادي أحد الحراس الذين في الخـارج فحضـر إلى الـداخل ثم نظـر الملك ميشا إلى شملال فقال شملال القصير: نحتاج إلى قماش

من أربعـة أمتـار في أربعـة أمتـار سـبعة, كـل واحـد منهـا بهـذه الالــوان,الاحمــر والبرتقــالي والأصــفر والأخضــر والأزرق والــنيلي والبنفسجي. فسمعه الحارس فقال له ميشا : هـل عرفتهـا ؟ فقـال الحارس : نعم مولاي. وانطلق ليحضرها أما لامـون الطويـل والـذي كان هو الأخر ينظر في الكتاب قام بقص سبعة قصاصات من الكاغد كل منها بحجم أربعة أصابع وكتب على كـل واحـدة من تلـك الأوراق السبع أحد هـذه الأسـماء تـاي, ظطـع, فحت, غـذحي, ثـاي, قطُصُ, شدع . بينما كان شملال القصير ينقل بعض الأسماء من الكتاب السليماني في ورقـة جـتي حضـر الحـارس ومعـه الأقمشـه وألقاها بين يديهم وانصرف. فأخذ شملال ولامون الأقمشة وكوما كـل واحـد منهـا لوحـده على الأرض بهـذا الـترتيب . الأحمـر ثم البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الـنيلي ثم البنفسـجي ووضع لامون قصاصات الكاغد التي كتب على كل واحدة منها إسـما تُحَت كُل قُماش إسم بهذا الترتيب تاي ظطع فُحت غذْحيُ ثاي قطص شدع ثم أخذ شملال القصـير يقـرأ من الورقـة الكلام الـذي نقله مِن الكتِابِ السليماني وقال : أجيبوا واحضروا يا ملوك الألـوان بحق أوجاج أوجاج كهارج كهارج كهارش كهارش لوهاتوكم لوهاتوكم توكامير توكامير هلبا هلبا جلبا جلبا الوحا الوحا الساعة الساعة هيأ يا تاي وإذا بالقماش الأحمر ينتصب واقفا وقـد لبسـه رجـل رداء لـه ووقـف ينظـر إليهم فوجلـوا منـه بعض الشـيء فاسـتمر شـملال بالقراءة فقرا ذلك الكلام مرة أخرى إلى عند قوله الساعة ثم قـال هيا يا ظطع فقام القماش البرتقالي وقد لبسه رجل أخر مثـل الأول في الصورة. ثم كذلك فعل ثم قال هيا يا فحت فقام القماش الأُصفر وقَد لبسه رجل ثم كذلك فعل حتى قال هيا يـا غـذحي فقـام القماش الأخضر رجلًا. وعزم وقال هيا يا ثاي فقـام القمـاش الأزرق رجلاً. ثم عزم مرة أخرى وقال هيا يا قطص فقام القماش النيلي رجلا. ثم عـزم وقـال هيـا يـا شـدع فقـام القمـاش البنفسـجي رجلا فاصطفوا سبعة ملوك بكل ملك لون ينظرون إليهم طـوع أمـرهم لا يتكلمون ولا يتحركون إلا إستعدادا للتنفيذ. ففرح ميشا وسر سـرورا ليس له مثيل. ثم قـال لهم شـملال القصـير : إنصـرفوا أيـدكم اللـه بالنور الساطع والسيف القاطع إنصرفوا مأجورين إنصرفوا إلى ما كنتم عليه. فاختفى أولائك الرجال السبعة وسقطعت الأقمشـة على الأرضِ في مكانها الأول فلما كان الملك ميشا يشاهد فعـل شـملال كاد أن يتوقـف قلبـه عن الخفقـان وعجـز عن الكلام للحظـات وهم بشملال ليقتله فأخذ يخنقه وهو يقول: لما فعلت ذلك.. لما.. هيا أحضرهم مرة أخرى. فقاومه شملال قائلا: لست بحاجة إليهم الآن, عندما تحتاجهم ما عليك سوى أن تناديهم بأسمائهم فيحضرون. عندها هدأ الملك ميشا وأنزل يديه من رقبة شملال القصير وهو ينظر في وجهه قائلا: هل هذا صحيح؟ أناديهم متى أشاء. فقال شملال وهو ينحب ممسكا عنقة: نعم إحتفظ بهذه الأقشمة السبعة ونادهم بأسمائهم. وأخذ الملك ميشا يسرح بخياله في القوة التي أصبحت بين يديه.

وقبل غروب شمس مملكة (زيتا) تلثم الخضرواتي وارتدا ثياب الرحالة المسافرين وركب خيلة المحملة بالزاد وسار بها إلى بوابة القصر فلم يوقفه أحد, وقد كان يتنافض من الخوف حتى خرج من البوابات إلى الأشجار ثم إنطلق يعدوا مسرعا إلى مملكة الملك شمشون (جاما) .

خيم الظلام على معسكر الملـك أجمنـون فأخـذت هاداسـاه تمشـي إلى أن وصلت إلى مكان ما من السهل حيث لا يراهـا أحـد فمـدت يديها إلى الأمام وأخذت تجـري وتقفـز تحـاولِ الطـيران وهي تنظـر إلى الخاتم في إبهامها. ولكنها لم تطـر إلى أن وصـلت إلى شـجرة متوسطة الطول فمدت إليها يدها بقوة فخرجت تلك النصلة الدائرِية فهربت هاداساه من أمامِ الشـجرة لمـا رأتهـا واقعـة عليهـا إلى أن وصلت إلى حلقة الملك أجمنون حيث يجلس الجميع حـول النار يشاهدون الحمم من بعيد وهي تخرج وتسيل إلى الوادي بعيــدا عنهم. فقال الحكيم يوقاس تلميذ الشيخ سـموطان : يـا شـيخنا, هلا ضربت لنا مثلا في الطمع والحسـد. فتنبـه الجميـع ينتظـرون سـماع شيء من الشيخ. فنظر إليهم سموطان وقال : لقد كان لمـزارع مـا حماَّرين, أحدهما أسوداً والأخر أبيضاً, وكان كل يوم يحمـل المـزارع. الحمار الأبيض الإسفنج ويحمل الحمـار جـواني السـكر ثم يرسـلهما إلى البيت معا, فيمشيان إلى أن يصلا إلى البيت, وكانا يسيران بمحاذات جدول مائي يمد بهما إلى مسافة بعيـدة حـتى الجسـر, ثم يضطرا للرجوع من هناك إلى الوراء حيث الـبيت, وكـان ذلـك يشـق عليهماً حيثُ المسافة الأصلية بَيْنِ المزرعة والـبيِّت ليسـِت بتلـكُ المشقة لولا الجدول المائي الـذي زاد المسـافة إلى ثلاثـة أو أربعـة أمثالها الحقيقية. وفي كل يوم يفتخر الحمـار الأبيض ويغيض الحمِـار الاسود في الطريق, حيث أنه يحمل الإسفتج وهو حمـل خفيـف أمـا

الحمار الاسود فيحمل السكر وذلك حمل ثقيل, ورغم ذلك فإن الحمارالاسود لا يرد على الحمار الأبيض إستهزاءه به بل يمضي في طريقة لأداء مهمته صابرا راضيا. وفي يـوم من الأيـام وقـد إنطلقـاً بحمليهمـا أخـذ الحمـار الأبيض يضـحك على الحمـار الاسـود بطـول الطريق حتى وصلا إلى مكان الجدول, ويستطيع كلا الحمارين رؤيـة البيتُ فِي الجهِةَ المُقابِلهِ من الجدولُ, فقررِ الحَمارِ الاسـودُ انْختصـارِ المسافة واختراق الماء وعدم الـذهاب من الجسـر البعيـد وكـذلك فعل, ولكن الحمار الحمار ألأبيض وقف مكانه ينظر الى ألأسود ولم يتجرأ على فعل ما فعله الحمار ألأسود, حتى وصل الحمـار الأسـود إلى منتصف الجدولِ فغاصت أُكياسَ السِكر َ في الماء فـَذاب في الماء فصار خفيفا وأخذ يعدوا في الماء كأنه لا يحمـل شـيئا, فتعجب منه الحمار الأبيض وقال في نفسه: هذا يحمل حملا ثقيلا وفي الماء ومع ذلك فهو بذلك النشاط والقوة وسوف يصل إلى البيت قبلي هذا والله لن يكون. فخاض هو أيضا الجدول وعندما وصل إلى منتصفه تحمل الإسفنج بالماء فصار ثقيلا ولم تستطع رجلاه ولا ظهره إحتمال حمله فسقط في الماء فغـرق, وكـان ذلـك جـزاء من لم يشكر على نعمة هو فيها بل ويطلب ما عند غيره. عندها نهض جميع من بالحلقة عندما سمعوا صوت قعقعة قوية. فنظـروا بإتجـاه البركان فإذا الحمم البركانية قـد إخـترقت سـور المدينـة السـحابية وهدمت جزء منه. ففرحوا وهللوا ثم قال هـيرود لسـموطان : ولكن كيف سنتسلقه وهو قطعة نار؟ فتبسم الشيخ وهو ينظـر إلى الجبـل وقـال: لا عليـك. ثم بـدأ سـموطان يعـزم رافعـا يديـه إلى السـماء وقال: سنطط بمجر أمول مجرا مولس نططب ولسن ططبم جرام طبمج رامو لسنط يا هغشطما ئيل .

ثم كررها سموطان إثنا عشرة مرة فما أن إنتهى الشيخ وأنزل يديه إلى الأرض حتى أبرقت السماء وبدأ المطر ينهمر ففرح الجميع وأخذوا يرقصون تحت المطر ومنهم من إحتمى داخل الخيم وبدأ البركان بالتدخين بسبب سقوط المطر عليه. وكل تفرق إلى

مخدعه .

ثم أنهم لما تفرقوا لاحظ أوريا أن الوزير لوذا ذهب إلى موقع الجند, وليس إلى خيمته فتبعه حتى رآه يدخل احدى الخيم التي للجند, فالتصق أوريا ورائها يستمع فاذا هو يسمع الوزير يقول للجند: إذا هو ما إتفقنا عليه, وسوف أعطيكم المزيد من النقود والذهب والمناصب وكل ماتريدون. ففرح الجند وسروا بما يمنيهم وأكمل

الـوزير قـائلا: كـل مـا أريـده منكم عنـدما أعطيكم الإشـارة أن تساعدوني على الفرار. فقال الجند: إطمـان لسـنا هنـا لنمـوت لللا شيء, نقودك خير من الموت من أجل مفاتيح سخيفة. وانتظر أوريا هناك وهو يسـتمع إليهم حـتى خـرج من عنـدهم الـوزير لـوذا واتجـه مسـرعا إلى خيمتـه ليحتمي من المطـر ثم ذهب أوريـا إلى خيمتـه وكتم الأمر.

في خيمة الشيخ سموطان وقد إلتحـف بلحـاف بسـبب بلـل المطـر لثيابه. فجلس ملتحف عند مـدخل خيمتـه يطـالع البركـان والمطـر وبجانبه هرمس يطالع وهو مبلول غير مبالي بشيء. وخلفهمـًا ديفي وروث على الفرش ملتحفان يلاعبها ديفي فقال الشيخ لهرمس: هرمس هل تعلم لما ذهب إخوتك وأمك عندما أستدعيوا ؟ قـال : لا . فلم أكن معكم لا علم لي, ولكن ربمـــا لنفس الســـبب إنهم الغواصـة الـذين ينغصـون علينـا حياتنـا من حين إلى آخـر لا شـيء غيرهم. فقال الشيخ : إني قلق عليهم هذه المرة لَاأدري لمَّاذا, فلقَّد طال غيابهم. فقال هـرمس : لا تقلـق ياسـيدي إنهم أشـداء لا يمكن أن يـؤثر فيهم شـيء ولكن قلقـك علَّى أمي أكَّثر أم على إخـوتي ؟ عندها نظر إليه الشيخ ملتفتا في عينيه وابتسم وقال: هـل أنت متزوج يا هرمس ؟ فقال : نعم بالطبع ولا أحصى عدد زوجـاتي كمـا لا أعرف أسماء ذريتي. فقالت روث من ورائهم وهي تقـترب اليهمـا من طـرف فراشـها : لا تعـرف أبنائـكِ ؟ فقـال هـرمس : نعم نحن نعيش أطول عمرا منكم لذلك فنحن أكثر عـددا وينبغي لنـا الـتزاوج من زوجات عدة. فقال الشيخ : وهل من الجن من تـزوج بـالإنس ؟ فقال هـرمس : أعلم من الجن من يعاشـر البشـر معاُشَـرة الازواج من الرجال والنساءِ, ولكن بلي هناك من تزوج من الإنس ولكن من تزوج بالإنس رجل أو إمراة لا يستطيع العودة للعيش معناً مجدداً فيكون محكوم عليه بالطرد للأبد, بل ويقصر عمره ليصير مثـل بـني البشـر فهـو يعيش في زمـانهم ولكي تكتمـل حكمـة دورةِ الزمـان إقتضــ أن يعيش ويفــني مثلهم. عنــدها أطــرق الشــيخ رأســه بين ركبتيه واحتضنهما مفكرا .

طلعت شمس الصباح ومازال الجميع نائمون ما عدى الشيخ كان هناك جالسا مكانه على باب خيمته يحتسي كوبا ساخنا متدثرا يراقب المطر يهطل وهو يراقب الجبل. وبدأ بعد بعض الوقت الجميع بالنهوض وبدأت الحركة تدب في المعسكر عندما قل تساقط المطر وحتى توقف تماما عن الهطول. خرج الشيخ من

خيمته وسار إلى أن وقف حيث كانوا بالليل حول النار . وأخـذ ينظـر إلى الجبل وبدأت تلـك الدخانـة الكبـيرة تصـغر شـيئا فشـيئا . حـتي وصل إليه الملك أجمنون وبيده كوبا ساخنا ووقف معه يشاهد حتى إتقشع كل شيء وبانت قمة الجبل بوضوح وقـد دخلت في جـزاً من جدار تلك المدينة محدثة فتحة وشرخا كبـيرا في الجـدار, وأصـبحت المديِّنـة الثلجيـة اللـون سـوداءً من الـدخأن المتصـاعدُ من فوهـة البركان . قال الشيخ للملك أجمنون : ينبغي علينـا تـرك الجيـاد في أسفِّل الجبل وتسلقُه من الخارج. قال الملكُ : نعم ولا طريقة أخرى . فصعد الجميع على الجبل يتسلقونه حتى وصل بعض الجند إلى الجيدار ودخلوه وهم يصرخون صرخات الحيرب وهم ينزلون إلى أرض المدينة, وكلما دخلت مجموعة تفعل مثل ذلك حـتي تشـاهد الشيخ وديفي وروث وهرمس الذين طاروا إلى هناك فوصلوا قبل الجميع جالسون بلا حراك والمدينة خالية. ليس بها شيء ولا قطعة خشب واحدة. حتى صعد الملـك أجمنـون وتسـلق ونـزل على أرض المدينة وقد أرهقه وأتعبه التسلق وهو يتنفس بصعوبة وتوجه إلى حيث يجلس الشيخ وهو بالكاد يستطيع الكلام وقال للشيخ : ما الذي كنتم ستخسـرون لـو رفعتمـوني معكم؟ فقـام الشـيخ ومشـي وهو يتجاوز الملك قَائَلا له بكل همـة : يجب أن تحافـظ على لياقتـك البدنية سيدي الملك. فقال الوزير لوذا وهو ينظر في المدينة ويضحك : ألم أقل لكم إنها ليست المدينة المطِلوبة ؟ أنظروا لا أحد كل هذا التعب والإنتظار والتسلق لللا شيء فـأحنى الملـك أجمنـون رأسه أسفا ولا يدري مـا يقـولِ من يصـدق ومن يكـذب. فأخِـذ الهم صدر الشيخ سموطان فصعد أحد الأبراج على الاسوار إلى أن وصل أعلام وجلس هناك يراقب من الشرفة متضايقا لا يدري المخرج من كل هذه الأحاجي, تعب منهك حتى سمع أحدا يقول لــه من وراءه : هل ناديتنا ؟ فتلفت الشيخ وراءه بسرعة ولهفة فإذا هي الملكة دبورة وأولادها الستة يبتسمون. فتقدم منهم فرحـا وكـاد أن يحضـن الملكة لولا أنها تنحنحت فتوقف مكانه ونظر إلى أولادها من حولهـا. وفي ساحة المدينة السحابية كان الجميع ينتظرون قـرار الملـك في هـذه المدينـة الخاليـة وفجـأة تـوجهت الأنظـار إلى سـلم الـبرج واندهشت الجموع من نزول الشيخ من السلم ووراءه ملوك الجن تتقدمهم أمهم دبورة خلف سموطان. فتقدم منهم الملك أجمنون مسرورا وقال : إذا قد حضرتم, هل من حل ؟ طريقة ما ؟ تفسير لهذه المدينة العجيبة ؟ فقال الشيخ : مدينة فوق السحاب

والسحاب من الماء إذا لا بد وأن يرجع السحاب إلى الماء. فقـالت الملكة دبورة وهي تشير بيدها إلى ناحية بعيدة خارج المدينة : هناك البحر, بهذا الإتجاه ليس بالبعيد, هل نحاول ؟ فقال الشيخ وهو يطير مرتفعا : نعم. وطار معه الجن السبعة وأمهم معهم إلى جانب من جوانب المدينة من خـارج الاسـوار وهم في الفضـاء أخـذوا ينفخـون جميعا على أسوار المدينة فاضطرب من بـداخلها من الجنـد عنـدما بدأت المدينة ترتج. ولكنها لم تتزِحزح من مكانها وعبثا حاولوا مرارا وتكرارا نفخها ولكنها لم تتحرك أبدا غير تلك الهـزة الخفيفـة. ورجـع الشيخ إلى البداخل وحبط أمنام الملنك وحبط وراءه الجن فقنال هيرود : هذا ما إستطعتم فعله. فقالت الملكة دبورة وهي تتقدم ناحيـة الملـك والشـيخ عن يسـارها : قـوة نفخنـا لا تكفي لتحريـك المدينة إنما خرزة الريح تكِفي لها. عندها نظر الشيخ ودبورة لبعضهما البعض فُقال المُلُّك أجمنون بإستغراب : خُرزة الرَّيحُ ! ومَّا هي هذه ؟ وأين هي ؟ فقالت الملكّة دبورة : إنها عند ملك السّماء الأولى الملك الكبير ملك الروحانية الملك ميططرون. فقـال الـوزير لـوذا : إذا لمـاذا لا تـذهبين لإحضـارها ؟ فقـالت الملكـة : الجن لا يستطيعون الصعود إلى السماء الأولى فقد كنا في الزمان الغابر نصعد إليهًا وكنا نستمع إلى ما يكتب من أعمال بـنيّ الأرّض وبعضـناً كان يستفيد من تلك المعلومات بإلقائها وبيعها للآخـرين, فكـل قـام بالتجسس لصالحة حتى جعل الله الشهب تقع على كـل من يحـاول منا الصعود إليها وهكذا فنحن لا نستطيع إحضار الخبرزة وإلا صعقنا في حال صعودنا. إذ ذاك قال الشيخ : هذا صحيح إذا لم يبقى إلا أنا, أنا أصعد. فطار الشيخ وارتفع إلى السماء مستقيما والكل يشاهده حتى إختفي. فوصل إلى السماء ألأولى وتوقيف فيراً عملاقيا أبيضا كالثلج مجنحا وعلى رأسه تاجا. لقد كان بحجم الجبل الشاهق حـتي بدي الشيخ بجانبه كالإصبع الصغير. والسحاب من تحت الشيخ وذلك العملاق السحاب يضـرب في بطنـه. فـأحنى الشـيخ رأسـه إحترامـا ورفعه قائلا : ملك ملوك الروحانية, أيها السيد الجليـل ميططـرون. فنظـرِ إليـه العملاق وقـال : سـموطان ألم يكفـك أني سـمحت لـك بـإمتلاك الجن ؟ مـاذا تريـد من عـالم الارواح ؟ فقـال الشـيخ : أيهـا السيد الجليل إنما أعجزنا أمر ما ولا يخلُّصه لنا إلا ما معكم من فضل وخير، فقال ميططرون : عجل بطلبك ولا تتلجلج إنك تؤخرني عن عبادتي. فقال الشيخ : إنها خزرة الـريح يـا سـيدي, نحتـاج إليهـا لقضاء صغير ونردها لكم. فأمسك ميططـرون بقلادتـه الـتي على

صدره وكان في آخرها خرزة كبيرة بحجم الشيخ دائرية. وفتح ميططرون الخرزة بإصبعة وهو يمسكها فخرجت منهأ رياح عاصفة ملتوية ثم أغلقها بإصبعة وأفلتها من يـده لـترجع القلادة إلى صـدره وارتطمت الخبرزة فأحبدثت صوتا مبدويا لبدي إرتطامها بصدره. وبالطبع فإن ميططرون لم يسمع ذلك الصوت لضخامته ولكن بالتأكيـد رفت رمـوش الشـيخ لـدى ذلـك الإرتطـَام المـدوي وقَـالّ ميططرون : هل تتذكر أولائك الصبية الـذين قتلتمـوهم عنـد بركـة المعبد يا سموطان ؟ فاضطرب وتلكأ الشيخ من هذا السـؤال الـذي ليس في الحسبان ثم قالِ سـموطان : نعم ..... و ..... لكن لم نكن نحن من قتلهم إنما كأنوا أمواتا من قبـل, لقـد قتلهم إبن سـايروس مرقس وحضرتكم تعلمون ذلك. قال ميططرون : ولكنكم قتلتموهم أليس كذلك ؟ قال الشيخ : نعم تستطيع أن تقول ذلك يا سيدي, كنا بحاجة لتحريرهم من معاناتهم, لقد سـاعدناهم على تحريـر أرواحهم لترقد بسلام. فقال ميططرون : قلت قتلتموهم وفعل القتل لا يـبرر السبب, وإذا كانوا أمواتا من قبل لما قلت أنكم قتلتم وهم ؟ بـل ولما إحتجتم إلى قتلهم وهم أمواتا كما تدعى ؟ عندها تعلثم الشيخ فقد أغلق عليه أبواب الإجابـة فـأطرق رأسـه إلى الأرض وراح يعيـد شريط ذلك المنظر المؤلم حينما أخذوا يذبحون الصبية وهم يصيحون ِ .. فقطع عليه ميططرون قائلا : تحصلون على الخرزة ۗ إذاً ضحيتم بأحد من أولادكم بالمقابل, ليس كثيرا واحدا مقابـل سـتين . قِالها ميططرون واختفى فنزل الشيخ حتى حط مقابل الملك أجمنون والشيخ في غاية الحزن والهم والغم فقال لهم : ميططرون حكم عليناً لقتلنا أولائك الصبية الستين صبي عنـد معبـد البركـة بـأن نضحى بأحـد أبنائنـا بالمقابـل عنـدها يعطينـا خـرزة الـريح. وذهب سموطان على بعد خطوات وجلس على سلم البرج وكانوا خلفه ينظـرون إليـه إلى أن جلس وتنفس بعمـق ونظـر إليهم فقـال لـه الملك : لا يوجد من لديه أبناء سوى أنا والملكة دبورة. فقال الـوزير لوذا : إذا فليكن أحد أبناء الملكة. فقالت الملكة دبورة وهي تبتسم: المفاتيح مفاتيحكم وهذا شأنكم هل هذا هـو جـزاء مسـاعدتنا لكم ؟ فقـال الملـك : أنتم الـذين قتلتم الصـغار, ومعكم سـموطان. ونظـر الملك إلى روث فقال للشيخ وهـو يشـير إليهـا: أنت من رباهـا فهي بمثابة إبنتك ولا أرى لها فائدة معنـا. عنـدها غضـبت روث مـع شـيء من الخوف فقال الشيخ وهو ينظـر إلى الملـك بهـدؤ : لقـد قتلنِـاهم لننقذكم وكمـا قـالت الملكـة دبـورة هي رحلتـك ومفاتيحـك. وأشـار

سموطان بيده إلى هيرود قائلا : ولا أرى لإبنك هذا فائدة معـك هـذه هي فائدتـه ضـحي بـه لتحصـل على المفتـاح الأخـير حلم عمــرك وأجدادك من قبلك. فقال آرميا : هاداساه. فنظـرت اليـه هاداسـاه مستغربه فاستحى آرميا وأطرق رأسه فقاطعة هيرود بقوة قائلا: لا هذا لا يمكن. ثم تردد قائلا : إنها. . إنها ليست إبنت أحــد منكم فلا ينطبـق عليهـا القـول من أولادكمـ عنـدها تقـدمت روث من الملـك أجمنـون وقـالت : أنـا مسـتعدة للتضـحية. عنـدها تفاجـاً الجميـع واندِهشوا ووقفِ الشيخ وتوجه إليها مسرعا وقال بجدية : لماذا ؟ لَّا لن أسمح لك أن تكوني ضحية طمع سخيف فقال أوريا وهـو يتقــدم من الشيخ وروث : لا ينطبق عليك وصف ميططـرون. ونظـر أوريـا إلى الشيخ قائلا : لا بد أنه قال ذلك ويعني به شيئا اخر ولم يقصد به التضحية بالقتل عينا أليس كذلك ؟ عندها ركضت روث مسرعة إلى الجدار وتسلقته واقفه وركض الشيخ خلفها والجميع ورائه فتوجهت روث إليهم وقالت : لم يكن لحياتي معنا من الأسـاس, لعِلهـا تكـون مفيدة اليوم. ونظـرت روث بحـزن عميـق إلى ديفي وكأنهـا تودعـه والشيخ الـذي بـدى عليـه الهم والحـزن ونظـرت إلى هـرمس الـذي بدت عليه إبتسامة خفيفة حزينة وقـد طـاير الـريح شـعر رأسـها من خلفها وفجأة سلمحت روث لجسلمها بالإرتخاء إلى الخليف وهي مغمضة عيناها في إستسلام وسكون ووداعة بلا خوف منهية قصة حياتها القصيرة المتعبة. وكأن حملا قد زحـزح عن كتفهـا فهـوت من فوق أسوار المدينة وركض إليها الشيخ صارخا بحنزن وحرقة حتى وصل إلى حيث كانت تقف ونظر إليها تسـقط وهي مـازالت تهـوي وتنظر إليه كأنها قد إنتقلت إلى عالم آخر فضرب الشيخ بقبضته الجدار بغضب وأغمض عينه والجميع من وراءه لحظة صمت واستجمع سموطان نفسه بسـرعة وارتفـع عن الارض وهم باللحـاق بها لنجـدتها ولكنهـا هـاهي ترتفـع إلى السـور من جديـد تحملهـا يـد ضخمة بيضاء عملاقة إلى أن وصلت عنـد مسـتوي السـور والجميـع مبهـورين ممـا يحـدث غـير مـدركين مـا يحصـل فـدحرجتها اليـد فتدحرجت وسقطت روث بين يدي الشيخ الـذي حملهـا وهـو ينظـر إلى وجهها وقد أسبلت دموعه ثم نظر سموطان إلى أعلى فإذا هــو ميططرون وقد وقف تحت سفخ الجبل ومستوى مدينة السحاب إلى بطنه, ونظـر الجميـع إلى ذلـك الرجـل المجنح العملاق والكـل يتخيـل مكـان وضع قدميـه على ذلـك المسـتوي الشـاهق. وأخـذوا يتأملون قلادته مأخوذين ثم تكلم ميططرون وقال والجميع ينظر إلى الأعلى: ما كنت آمركم بفعل ما حكمت عليه بالخطأ لفعلكم له, وإنما أردت أن أرى صدق إخلاصكم ونية قلوبكم. وإذ سموطان ينظر إلى ميططرون وهو مبتسم أنزل روث إلى الأرض على قدميها . فقال ميططرون : أنتم بحاجة للهواء ومنكم من يركب الهواء تسعة والأعداد الأمهات كمالها عشرة. ورفع ميططرون يده فإذا هو ممسك بجذع شجرة كبيرة يابسه محترقة الرأس. ومدها إلى ساحة وأرضية المدينة فتراجع الجند إلى الخلف وكتب بذلك الجذع المحترق الرأس هذه الاعداد :

## 9876543210

والجميع ينظر إليه وإلى ما يكتب بخط كبير مستقيم على الأرضية فقال ميططرون عندما إنتهي : فلا تحتاجون إلا لـراكب هـواء واحـد, أنتم تحسبون أنكم لا شيء وتطلبـون شـيء وهـو في اللاشـيء, لن أعطيكم ما تطلبون بل أنتم ما تطلبون. ونقز ميططرون إلى الأعلى طائرا مما أحدث هواء عصف بالجند والجميع على سطح المدينة وسقط جذع الشجرة من الفضاء بجانب جيدار المدينة إلى السيفح واختفى ميططرون في السماء . أخذ الشيخ يمشي بين تلك الأعداد الكبيرة الحجم في الساحة ويفكر والجميع ينظـرون إليـه وإلى تلـك الاعداد التي كتبها ميططرون ثم إستدار الشيخ وقال : قال نحن من نركب الهواء تسعة يعني الملكة وأبنائها السبعة هؤلاء ثمانية. وقالت الملكة دبورة وهي تشـير إلى سـموطان بيـدها : وأنت معنـا تسـعة. فقال الشيخ : والعاشر ؟ وإستدار سموطان ينظر إلى الأعداد مرة أخرى فقال الملـك أجمنـون من وراء الشـيخ : لعلـه يقصـدني أنـا ؟ فالتفت إليه الشيخ وقال : ولكنك لا تطير. عنـدها تفكـر الجميـع في لحظة صمت ثم إلِتفتوا كلهم إلى هاداساه والتي بدت فزعة من نظرهم إليها فجأة فقالت : أنا !. قال الشيخ : نعم أنت, بذلك الخاتم تستطيعين. فقالت هاداساه : ولكني جربته من قبل ولم أفلح. عندها إستدار الشيخ وهو يضع يده على ذِقنه وينظر إلى الأرضِ حيث الأعداد وقال : لقد قـال نحن تسـعة فأنـا والجن تسـعة وقال أنتم تظنون أنكم لا شـيء وتريـدون شـيء وهـو لاشـيء, لابـد وأنه يعني الصفر فهو الذي لا شيء وبدونه لا يصـلح شـيء من هـذه الْأعـداد, ٓ أي نحن التسعة بدونـه لا شـيء وهـو لا شـيء ولكنـه كـل شيء. واستدار سموطان إلى الجميع قائلا بصوت عالى : إذا نحن لا نحتاج شيء إنما نستطيع فعل كل شيء وبين الجموع كان شهلون يستمع إلى الشيخ فهـز رأسـه ثم أمسـك برأسـه يدقّـة بيديـه فُلقـّد أوجعه كلام الشيخ وزاغت عيناه. وتقدمت الملكة دبـورة من الصـفر وقالت : ولا بد وأن الصفر يجمع هذه الأعداد كلهـا أي نحن التسـعة. ثم قالت لأبنائها وهي تمسك بيد سموطان : تماسـكوا معنـا بالأيـدي لنشكل حلقه. فكل من أبنائها أمسك بيد الأخر وتماسكوا مع الشـيخ وأمهم وشكلوا حلقه حول الصفر. فقال الشيخ وهو ينظر إلى داخـل الحلقة : إذا هذا هو الصفر حلقه نكونها نحن التسعة. فقالت دبورة : وها نحن التسعة خلقنا الصـفر فكونـا من الشـيء لا شـيء عشـرة كَاملـة. ثم نظـرت دبـورة إلى عين الشـيخ حيث كـان ملتّفتـا إليهـا وممسكا يـدها . فقاطعهمـا صـوت الملـك أجمنـون قـائلا : هـذا كلـه إفتراض, لابد وأن ميططرون يلعب معنا كما فعلها من قبل. فقالت الملكة : لا ضررمن المحاولة. فقال هيرود : إذا كيف سيؤدي تكوينكم لهذه الحلقة إلى تحريك هذه المدينة المسحورة؟ عندها نظرت إليه الملكة وأفلتت الشيخ وطارت مرتفعة قليلا ثم تـوقفت لتنظـر إلى أولادهـا والشـيخ قائلـة : اتبعـوني وشـكلوا حلقـه حـول المدينة. عندها طار الجميع وتوزعوا حول المدينةعلى مسافات بعيدة. وطارت الملكة مع الشيخ الذي كان في مقدمة المدينة فأمسكت بيده ثم إمتدت مبتعدة بجسدها تاركة يدها في يـد الشـيخ حتى اختفت, ثم مدت يدها اليسرى لتلاقي أحد أبنائهـا وكـذلك فعـل إبنها مادا يده اليمني إليها حتى تما سكا وكذلك فعل كل من الآخـوة الجان كل واحد مد يدة اليسري لجهة اليسار إلى أبعدما تصـل ومـد يده اليمني إلى أبعد ما تصل, وتشابكوا مع الشيخ الذي أمسك بيـده اليمني اليد الممتدة اليه من اليمين وحوطوا المدينة. فنظر الشيخ إلى سور المدينة أمامه وقال بعزم : تغشهال مشتوهال مريشـوهال كفشيهال بشيوهال سال شمشول ميططرون. ثم قالت الملكة بصوت عال : هيا إدفعوا. فأمسك كل منهم بنفسه في صدره بهمـة عاليـة فبـدأت السـحابة تتحـرك فاضـطرب من بـداخل المدينـة ثم إندفعت السحابة وهي تتحرك إلى الأمام. وسمع سموطان صيحات التهليل والفرح التي أطلقها من بداخِل المدِينة عندما راحت المدينـة تسافر في الفضاء وأخذوا يدفعونها أميالا وأميالا مبتسمين فـرحين لخروجهم من ذلـك الموقـف الصـعب وبلا خسـائر متـاملين أن تنجح الخطة في معرفة سر تلك المدينة الخاوية .

## الفصل الحادي عشر

في مملكة (زيتا) كان الملك ميشا يسـير في بهـوات القصـر غاضـبا مشحونا مسـرعا. والشـيخان لامـون الطويـل وشـملال القصـير يركضـان من خلفـه يحـاولان مجاراتـه فقادهمـا حـتي أتي إلى بـاب وضربه بقوة فدخل إلى المكتبة وهما خلفه حتى وصل إلى كتاب سليمان وهو مفتوح على الطاولة فنظر إليه ثـو توجـه إلى الشـرفة ونظر منها قليلا إلى الخارج ثم رجع إلى الكتاب وضربه بقبضة يـده ضربه قوية أجفلت الشيخان ونظر إليهما بغضب قائلا : ما نفعه لنا؟ لابد وأن يعود الملك أجمنون إلى مملكته, وبوجود أولائك الجن معــه لاسبيل لقهره. وقال بصوت عالي : أريد جنود لا تقهر, جنـود قويـة, سلاحا خطيرا لا يهزم, هل تسمعاني ؟ فتوجـه شـملال القصير الي حيث ميشا عند الكتاب وقال وهو يشير إلى الكتاب : هنـاك السـائل الحركي يا مولاي إنها وصفة سرية ولكنها فعالة في الحـروب, هكـذا كان سليمان يهزم أعدائه. فنظر إليه الملـك ميشـا نظـرة إستبشـار وقال وهو يجره من كتفه إلى أمام الطاولة حيث كـان واقفـا بإتجـاه الكتاب : هيا أريدك أن تعمل على ذلك السائل الآن. فأخـذ شـملال القصير يفتح صفحات الكتاب وهو وجل خائف وأحيانا ينظر إلى أخيه حيث يقف أمامـه من الجـانب الأخـر من الطاولـة. ثم قـال شـملال القصير وقد توقيف عند صفحة من صفحات الكتاب : هذه هي يامولاي, هذه هي. فنظر إليها ميشا وقال بغضب : لا أستطيع فـك هذه الرموز. ما فائدتها ؟ فقال شملال القصير : تدهن بهذا السائل على الرماح والسيوف فتنطلق بأمرك إلى حيث تريد, وبهذا لا تحتاج إلى الجند. ففرح ميشا وسر بذلك وأطلق إبتسامة شـريرة وقـال : وكيف وصفتها ؟ أي ماذا تحتاج لعملها ؟ فنظـر شـملال القصـير في الكتاب ثم رفع رأسه وقال : هذه كلها متوفرة لدينا, يمكننا الحصول عليها, ما هي إلا بعض من شحوم الحيوانات والزواحف هذا كل شيء يا مولاي. فقال ميشا للقصير : وهـل أنت متأكـد من عملهـا ؟ فتلعثم شملال القصير فرد عليه منَ خلِّفهم لامون الطويل قائلاً : لا ضرر من المحاولة يامولاي. فاستدار ميشا ملتفتـا إليـه وقـال : ومـا فائـدتك أنت ؟ وأشـار ميشـا إلى الكتـاب السـليماني قـائلا : هـذه

الطريقـة لا تحتـاج إلى الجنـد, نطلـق السـيوف الى أعـدائنا. وقـال بصوت عالي: ولكني أحتاج الى الجند. ونظـر ميشـا إلى الطويـل بغضب فكان ولابـد للامـون أن يقـول شـيئا فقـال لامـون : يمكنـك الحصول على جيش من الجند لا يقهر يا مولاي. عندها إتسع صـدر ميشا وقال بلهفه للطويل : وكيف ذلك ؟ فقال لامون الطويل : نستخدم قردة وخنازير، فقال ميشا مستغربا: قردة وخنازير!. فقال لامون الطويل : كانت هناك قرية على شاطيء البحر يقال لهـا إيلـة وقد كانوا يعيشون على صيد البحر, وقد أسلموا مع موسـي واتبعـوا دينه وأمرهم الله بتعظيم يوم السبت وأنه يوم فرح وعبادة وأجازة من جميع الأشغال, ونهاهم عن صيد البحر في يوم السبت وكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت بكثرة لا توصف ويستطيعون إصطيادها بسهولة ويسر لكثرتها, وأما بقية أيام الأسبوع فكانت تحتفِي ويقـل صيد البحر ويصبح صيدهم صعبا بل نادرا, فتحايلوا على أمـر اللـه بمنعهم إصطيادها في السبت بأن وضعوا الشباك يوم الجمعة والشصوص والحبائل والبرك, فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعـد إنقضـاء السـبت, فلمـا فعلـوا ذلـك مسخ الله شبابهم قردة وشيوخهم خنازير جزاء عصيانهم. فقال الملك ميشا له : هل تقول لي أني سأبعث بقـردة وخنـازير لتحـارب من أجلي ؟ هـل جننت أيهـا العجـوز ؟ فقـال لامـون الطويـل: لن نبعثهم هكذا وإنما هناك وسيلة لتحويلهم إلى محاربين أشداء. فقــال الملك ميشا : ولنفـرض أن هـذا صـحيح, فمن أين لنـا بتلـك القـردة والخنازير ؟ فقال لأمون الطويل : عندي, أنا أعلم مكانها, فإذا أرسلت معي فرقة من الجند نكُون هنا غدا صباحا وعندنا قطيع كبير منها. فسار ميشا نحو لامون الطويل وهو ينظر إليه متشـككا بخبث حتى وصل إلى عنده ويكاد رأس ميشا يلمس أنـف لامـون الطويـل وهو يضع يديه على خاصرته وقال : وإن لم تعد ؟ وأشار ميشا بعينه إلى خلفه حيث القصير قائلا : قتلت أخاك. فقـال لامـون الطويـل : هـل تشـكك في يـامولاي ؟ نحن في هـذا معـا الآنِ. فغضـب الملـك وزمجـر قـائلا : لا لسـنا معـا, وإنمـا أنـا وحـدي وأنتمـا تعملان تحت خدمتي. ثم هدأ ميشا وقال للطويل بهدؤ: عدا صباحا خد من تشاء معك من الجند, أما اليـوم فلـديك الكثـير من العمـل. وأشـار فجـاة ميشا وهو يكلم الطويل بيده إلى شملال القصير قائلا : وأنت أطلب ما تحتاجه من الحرس يأتوك به, كل ما تحتاجه لإعداد ذلك السائل .

إبتعدت الشمس عن كبد السماء قليلا وتحتها كان الخضرواتي يعدوا مسرعا بفرسه عبر طريق الأشجار حتى خبرج أماميه جنبديان على فرسهما كانا يكمنـان لـه. فسـدي الطريـق عليـه فشـد الخضـرواتي على حصانه فأوقفه وهو ينظر إليهما, ثم إستدار ليهرب عنـدما رأي أنهمـا قاصـداه ولكنـه شـاهد غـيرهم يـأتوه من الجهـة الأخـري من الطريق ثم غيرهم من بين الأشجار حتى قبضوا عليه وأخــذوه معهم حتى أتوا بـه على فرسـه مربوطـا إلى مقدمـة جيش جـرار. فكلمـه الذي يتقدم الجيش وقد بـدا وكأنـه زعيم عليهم فقـال لـه : إلى أين تتوجّه ياهذا ؟ والخضرواتي من خوفه أراد الكذب عليهم فقال : إلى مملكة (في) . فقال زعيم الجيش : إذا لن تجد هناك ما يسرك فلقد قِضينا عليهم جميعا, ويبـدو أن أحـدهم نجي منـا لبعض الـوقت, وهـا أنت تلحق بمصيرك. وضحك زعيمهم وتضاحك من معـه من قـواده ثم نظـر الـزعيم إلى الخضـرواتي بشـدة قـائلا لمن قبضـواعليم : ألحقوه بأصحابه. فهم به الجند ليقتلوه ففزع وارتجف قائلا : لا ... لا ياسيدي أنا لست من مملكة (في) إنما أنا من مملكة (زيتـا). فانتبـه إليه الزعيم وأشار إلى الجند بيـده أن يخلـوه وقـال لـه : وكيـف هـو حال صهرنا الأمير سامويل ؟ فقال الخضرواتي : هل أنتم من مملكة الملك شمشون يا سيدى؟ فقال الزعيم: نعم. فقال الخضرواتي : و أين هو الملك؟ فقال الزعيم : هذا ليس من شــانك, لما تسأل عنه ؟ فقال الخضرواتي مترددا : إنما أحمل له رساله من إبنته. فقال له الزعيم متلهفا : تحمل رسالة من أخـتي ! ومـا هي ؟ فقال الخضرواتي متوجساً : لا أبلغها إلا للملك نِفسه. فقـال الـزعيم وقد نفذ صبره : أبي الملك خرج لنجدة الملك أجمنون ولم يعد حتى الآن أنا إبنه وأحل محله حـتي عودتـه سـالما, قـل مـا عنـدك. فقـال الخضرواتي : لقد احتل الملك ميشا ملك مملكة (في) المدينة, وقتل الأمير سامويل وحرسه وعاث جنده فسادا في المدينة. فقـال له الأمير ابن شمشون مستعجلا عليه : وماذا بشأن أختنا ؟ ماذا حل بها ؟ فقالٍ الخضرواتي : هي بخير, ولكنها في السجن مع بقية نساء القصر. فأطرق الأمير رأسـه مهمومـا على أختـه الحبيبـة فقـال لـه الخضـرواتي : لقـد أرسـلتني مـولاتي الملكـة وأختكم الامـيرة اليكم لطلب النجدة. فقال الأمير : لقد علمنا بخيروج ميشا لغيزو مملكية الملك أجمنون وهو غائبٍ عنها منذ أن خرجوا من مملكتهم, لقد كان أبي يتوقع منه هذا لذي أوصاني بمراقبتة عندما خرج عنـا, كم تبعـد مملكة (زيتا) من هنا ؟ فقال الخضرواتي : بجيشكم الكبير هذا أظن ما يقرب من يومين أو أكثر بقليل .





وأحكم عليها قبضته فتأمل سموطان ما فيها من رموز ونقوش مبهورا معتزا بها ثم استجمع الشيخ همته لوقت الجد واستدار خلف ناحية الجان وضرب بها بكلتا يديه القاع الرملي فإذا بصوت كالرعد وكأنه يقترب منهم من بعيد حتى أن وصل الصوت إلى مكان ضربة العصب والشيخ مازال ممسكا بها حيث ضرب الأرض وقد

غرزطرفها في الرمل فانفلق البحر من فوقهم إلى فلقتين عظيمتين, وأخذ الشق يزيد وينزاح للخلف حتى تجـاوزهم وانكشـف لهم الفضّاء حيث مديّنة السّحاب فوقهم وأصبحت فلقـتي البحـر بعرض المدينة, ثم استرد الشيخ العصى إلى جانبه وقال بصوت عالى: فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى. وألقى الشيخ العصى فارتمت على رمل القاع وخرج من فوهتها حيث المقبض الـدائري ذو الطلاسـم ثعـابين صـغيرة كثـيرة تسـعي فتجمعت أربـع مجموعات كل مجموعيتن ذهبتا إلى فلقـة من فلقـات البحـر, وكـل مجموعة ذهبت إلى زاوية من الفلقة واختفت, وبعد لحظات إرتفع من كلِّ زاوية من الفلْقتين عمودا كبيراً من الماء على شـكل ثعبـان ضخم إمتد من البحر إلى الأعلى بإتجاه المدينة وما زالت ترتفع والبحر يمد تلك الثعابين ألأربعة المائية بالماء حتى وصلت إلى المدينة كل ثعبان من زاوية . وكل ثعبان عض المدينة من زوايته وقبضها بفمه وأخذت الأعمدة المائية الثعبانية الأربعة يتقلص طولها وتعود إلى البحر من تحتها والمدينة تنجذب إلى الأسفل وكلما نزلت الأعمدة المائية بإتجاه البحر القتربت فلقتي البحر من بعضهما, وبعد مسافة بدأت السحابة تتبخر لقربها من الماء حـتي إختفت الثعـابين المائية في البحر وصارت المدينة مستقرة على البحر, فخرج الشيخ ووراءم الجن إلى سـطح المـاء وتوقفـوا فـوق سـطح المـاء على أرجلهم عندما سمعوا صوت صراخ وعويل من داخل المدينـة. ونقـز الشيخ طائرا إلى داخلها ووراءه الجن وعندما وصل وجد الجميع يقِاتلُون أطياف على لُـون الماء ومن الأطياف من نساء تهـرب بأبنائهـا لتختـبيء في الغـرف, بـل هي قريـة من الأطيـاف كأملـة بأسواقها ومؤنها ورجالها ونسائها وصناديق من المجـوهرات والحلي في كل مكان. فأخذ سموطان سيفا وشارك في القتال مع الأطياف كما شارك الجميع في قتالهم. ومن الجنـد من قتـل وأخـذ الشـيخ يجـول بنظـره باحثـا عن ديفي وروث فشـاهد إمـرأة من الأطيـاف تقاتل بسيفين الجند وتستبسل في القتال. ونظر من حوله إلى تلـك الأطِياف التي على شكل الماء لا تلبس شيئا ولا تبين كل ملامحها وكأنها الأشباح وهو مستغرب من تلك الأشكال ومشي في الساحة يضرب بسيفه هنا وهناك ويقطع في تلك الأشباح بسيفه إلى نصفين ولكنهم لا يموتـون بـل السـيوف تخـترقهم وكـأنهم هـواء لا يصـيبهم ضرر. وكذلك الحال مع الجان والملكة دبورة يحاربون ويقاتلون وقد تعبت قــوي الجميـع فهم يحــاربون من لا تــؤثر فيهم الأســلحة بــل

الأطياف تقتل منهم. والملك أجمنون يضرب بسيفه ويصد بدرعه وكثر الضجيج والقعقعة فقبض أحبد الأطياف على الملبك أجمنون ووضع السيف على رقبته وقال له : مر جنودك بالتوقف وصرخ بـه : هيا وإلا قتلتك. والملـك أجمنـون يصـك على أسـنانه وهـو ينظـر إلى ذلك الطيف شزرا مصرا على القتال فقال له الطيف : كما تريد وأمر الطيف جماعته وصـرخ بهم قـائلا : توقفـوا توقفـوا. فسـمعته جماعته من الأطياف فتوقفوا عن القتال وأخذ الجند يضربونهم بِسـيوفهم ورمـاحهم و لكنهـا لا تقطـع فيهم. فقـال الطيـف للملـك أجمنون : كما ترى ليست أمامكم فرصة معنا وإنما أنتم بأيدينا نجهز عليكم متى نشاءً, مرهم بإلقاء أسلحتَهم. فأمرهَم الملـك بيـده وهْمُ ينظرون إليه بعد يأسهم من القتال فتوقفوا . عندها تـرك الطيـف رقبة الملك أجمنون وادار ظهره له ومضى بضع خطوات وكان الشيخ والجن يقتربون منهم حتى يسمعوه فقال الطيف : لقد حاول أجدادي قدر المستطاع تأمينها عن الأخـرين. وراح الطيـف يتلمس اجدى ألأعمدة وينظر إلى السقف وأكمل وهو يلتفت إلى الملك وأعوانه : ولكن بسبب هذا القفل. والتفت الطيف إلى سموطان حيث الجن قـائلا وهـو يشـير بكفـه إليـه : رأينـا حكمتكم فيهـا أيهـا الشيخ. ثم إلتفت الطيف إلى الملك وقال وقد إنكسرت نغمة الحزن من صوته وقال بجدية : كل ما نريد منك حيث أحضرتنا وجصلت على عصب موسب أن تستخدمها لإخفائنا, إخفائنا عُن الأعين حتى نعيش بسلام وأمان. والتفت الطّيفَ إلى الشَـيخ قـائلا ّ: وبالمقابل خذ المفتاح لسنا بحاجة إليه إنه من صنع البشر ولسنا بحاجة للبشر, خـذوا مـالكم يـا بـني آدم وأريحونـا منـه كي لا يطلب مدينتنا أحد بعـده, خـذوه وأريحونـا مِن نظـركم. واتجـه الطيـف إلى الشيخ وسار نحوه قائلا : ماذا قلت أيها الشيخ ؟ فنظر سموطان إلى الملك خلف الطيف فهـز رأسـه الملـك بـالقبول فـالتفتت عين سموطان إلى الطيف أمامُ ه وقال : نعم هذه مقاّيضة رابحة. ثمّ سار سموطان إلى الملك أجمنون حتى وصل إليه وقال له : ولكـني عندي شرط أيها الملك. فانتبه إليه الملـك أجمنـون بتركـيز وأكمـل الشيخ قائلا : هذا هو المفتاح الأخير حيث لم يبقى إلا مفتاح واحد وهـو بحوزتـك في المملكـة. وقـد نفـذت مهمـتي وعليـك أن تحـرر الصبي من قبضتك وتفكه من قدرك. فكرالملـك أجمنـون قليلا وهـو ينظر إلى الأرض وحيث أسند ظهره على عمود من الأعمدة ثم أخذ نفسه وذهب حتى وصل إلى ديفي وأخـذ الملـك من وسـطه خنجـرا

فخاف ديفي وارتعد وأطلق إبتسامة خائفة فاقترب منه الملك وأمسك بذراع ديفي وقربـه منـه ثم جـرح الملـك نفسـه في ذراعـه وأمسك بفم ديفي وصب داخله نقاط مِن دِمه المتقاطر من ذراًعـه وابتلعه ديفي ثم تركه الملك بعد أن تأكد أن الـدم دخـل إلى جوفـة فلم يعجب ديفي طعمه فشعر بالحموضه في فمـه ثم أخـذ الملـك ذراع ديفي ومدها وجرحه بخنجره في ذراعـه فصـاح ديفي من الألم فقـرب الملـك فمـه ومص دمـه وديفي مـازال يضـربه على رأسـه يحاول دفعه. ثم وقف الملك واستدار وقال للشيخ حيث كان خلِفه : ها هو إنتهي إنه حر الآن. إقترب الشيخ من الملك بهدؤ وقال : أعـذرني أيهـا الملـك. وضـربه سـموطان لكمـه قويـة على فكـه والشيخ ينظر إلى ديفي فهجم هيرود على الشيخ فمنعه الملك بيـده وهو يتألم ممسكا بفكه ونظر الملك إلى الشيخ قـائلا : هـل تأكـدت الآن, كان يمكنك أن تجرب بقرصة خفيفة. وأشارالملك إلى ديفي خلفه بيده قائلا : هل رأيت ؟ الولد لم يتأثر بلكمتك القوية تلك. قال الملك ذلك وهو يرجع فكه بيده فتوجه الشيخ إلى ذلك الطيف وقال له : أين تحتفظون بالقفـل ؟ فقـالِ الطيـف وهـو ينظـر إلى الشـيخ بإبتسامة المتشكك : ليس قبـل أن تنفـذوا الجـزء الخـاص بنـا من الاتفاق. فقال الشيخ للطيف: نساعدكم على إخفاء مدينتكم ثم تسلمونا المفتاح ! وأشار سموطان بكف ككثل المستغرب قـائلا : وهل يعقل هذا ؟ إذا ما إختفيتم كيف سنحصل على المفتاح, لـذلك مَن الطبيعي أن نحصل على المفتاح ثم نقوم بما إتفقنا عليه. فقـال الطيف : وكيف نضمن إلتزامكم بالإتفاق بعد أخذكم المفتاح؟ فقــال الشيخ : ليس هناكِ خيار آخر ألا تثق بنا ؟ فقال الطيف وهـو يبتسـم إبتسامه خفيفِة : أثق بكم ؟ لا ولكن أثق بك أنت ؟ نعم. عندها نظـر إليه الشيخ وأدبـرا معـا وأشـار سـِموطان إلى روث أن تحضـر ديفي وذهب الجميع يقودهم الطيف. أما بقية الجنود فأخذوا يفتحون الُصِـناديق في المُدينــة ويحملــون مــا يســتطيعون من الحلّي والمجوهرات. ثم وصل الطيف تتبعه مجموعة الشيخ سـموطان إلى مكان ما كتب ميططرون الأعداد في الساحة فإذا القفل هناك وسط دائرة الصفر. فاندهش الجميع وأخـذوا ينظـرون إلى بعضـهم الْبعض فهمست الملكة دبورة للشيخ قائلة : إنـه فعلاً الشـيء الـذي نطلب في اللاشيء. فابتسم الشيخ وتوجه بالكلام إلى ديفي قائلا : ديفي تعال إلى هنا وعندما وصل إليه ديفي أخذه من يده ووجهه من كتفه ناحية القفل وأشار سموطان بيـده إلى القفـل قـائلا : خـذه يـا

## ديفي إنه لك. فتقدم ديفي وحده ببطأ والجميع يراقبه بسـكون تـام

حتى وصل إلى القفل فمد يده اليه وأداره فخرج من القفل صوت مدوي وأضاء إضاءة وهالة كبيرة من النور أبهجت الجميع واستدار ديفي بإتجاه الجميع وفرحة في وجهه وهو يلوح بالمفتاح فأطرق الجميع رؤسهم الشيخ بسرعة وأخذه وما أن وضعه في قلادت حتى طار سموطان وطارت معه الجن السبعة وأمهم وغاصوا في البحر. عندما سمع أحد يقول ويصرخ:

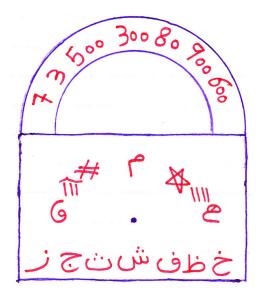

إفسحوا الطريق, لا أحد يقترب. فإذا ِهو الوزير لوذا وقـد قبض على ديفي ووضع الخنجر على رقبتـه. فتفأجـا الملـك من تصـرف وزيـره المخلص. عندها تحفز الجند من حول الملك وبعض الجند كانوا وراء الوزير وقد أشهروا سيوفهم عليهم فنظر الطيف إلى ذلـك الموقـف وقال : هذه طبيعتكم يا بني البشر فقال الوزير : إبتعـدوا وإلا قتلتـه. فُقالت روث للوزير : أقتله كما قتلت أباه وأبي معه. فقـال الـوزير : إخرسي, لقد كانا متآمرين على الملك. عندها تكلم أحدهم وقال : إنها تقول الحقيقة. فنظر الملك إلى من تكلم وتقدم فإذا هـو كبـير جنده فقال له الملك : ماذا تقول ؟ فقال كبير جنـده : أنـا إبن كبـير الخدم, وقد أخبرني أبي كيف تامرت عليـه مـع البسـتاني, لقـد كـان الأمير نحميا يحاول مساعدة البستاني من حيث ضره, بعدما غـررت به وهددته ثم قتلتهما. فقال الوزير : كان لابـد من ذلـك وإلا مـاكنت الآن كما أنا وقد ملكت الدنيا. فغضب الملك أجمنون وحاول التقــدم بإتجاه الوزير فرِجع الوزيرِ إلى الخلـف حيث أعوانـه. وعنـدما حـاول الملك التقـدِم أِكـثر إذا بأحـد أعـوان الـوزير يطعِن لـوذا في ظهـره بخنجـره مفأجـاً الجميـع, فـترك الـوزير ديفي متألمـا ورمي بخنجـره على الملك وهو يسقط أرضا فأصاب الخنجر الملك في قلبـه وغـرز

في صدره فسقط الوزير وسـقط الملـك أرضـا معـا. عنـدها إنقض ذلك الجندي الذي غدر بالوزير على أعوانه وساعده الجند فقتلـُوهم. بينما ركض هيرود إلى أبيـه الملـك وهـو يحتضـر أرضـا وأخـذ يبكيـه فأمسك الملك بيد إبنه وقال له : لقد حققت حلم أبائي, أكمل مسيرة أجدادك يا بني. وأخـذ الـدم يتـدفق من الملـك بغـزاره وهـو يتأنن ُفظهر الشيخ سُموطان من الْجو وحطُّ أمَّامهم وبيـدهُ الْعصِّي ومن وراءه الجن وكلهم مستغربين من تغير الحال . ينظرون إلى الملك أجمنون ومن وراءه الوزير لوذا ملقى على الأرض. وعندما شاهد الملك أجمنون الشيخ واقفا أمامه ينظر إليه قال له بصعوبة : هل تظنني كنت أغامر بحياَّةِ الصبي ؟ أم هل أغامر بحياتي فأربطُهـا بشخص مثله يسهل قتله فأموت معه؟ لقـد حررتـه منـذ زمن, منـذ نزولي لقتال الملك شمشون, وإلا لماذا لم يحدث لـه شـيء عنـدما كنت أعـذب في صـومعة الكـاهن حنباثـا, سـموطان... وراح الملـك يفكر في تلك الكلمة ثم إستعاد واقعيته قائلا : سموطان, تبين أخيرا أنك لًا تملك حلا لكل مسألة, فقـد أصـبت بجـروح عـدة مـرات ولم يحدث لـه شـيء.. لم يحـدث لـه شـيء. وأخـذ الْملـك يضـحَك علَّى سموطان وهو يقول : لم يحدث شيء.. لم يحدث شيء. حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي إبنه وعيناه معلقتان على سموطان فبكاه هيرود بحرقة وتوجهت إليه هاداساه تواسيه . فاقترب الشيخ من الملك وأغلق عينا آجمنون. ثم تـرك هـيرود ِجثـة أبيـه ونهض بقـوة متجها إلى ذلك الجندي الـذي طعن الـوزير وأخـذه من مخنقـه وهـو يقول له : ما الذي فعلته؟ فقال الجندي خائفـا : أنـا لسـت من تظن يا سيدي أنا إبن عَمِكَ أوريا. عندها هدأ هيرود وقـال : مـاذا تقـول ؟ فِقالِ الْجِنْدِي بِعِد أَن أَخْفُض يَدِي هيرود القويتين وأَنزلهما بجانبـه : أنا هو أنظر. وذهب الجندي إلى بهو القلعة وظهر من هناك يجرجثــه حتى وصل عندهم وإذا بصورة ذلك الجندي هي نفسها صورة الرجل صاحبُ الجثة فقالُ ٱلجندي ۚ: أنا إبن عمك ٌلقد علمتُ بخطــةُ الـوزيرِ لسرقة المفاتيح قبل فترة, وعندما كانت المدينة تطير في الهواء إلى هنا سمعت الوزير يتفق مع أعوانه على أنه سيأخذ المفاتيح حالما يحصل ديفي على المفتاح الأخير, فاستخدمت العشبة وتمثلت بصورة هذا الجندي الذي كان أحد أعوانِه. فقال هيرود وهـو غاّضـبا : لما لم تعلمنا بـذلك من قبـل ؟ فقـال أوريـا : ومن كـان ليصـدق أن الوزير يخطط لهذا ؟ ما كان أبيك الملـك ليصـدق شـِيئا على وزيـره الذي يحسبه مخلصا.. ثم تلكا أوريا وقال : ثم ... ثم أنني لم أحسبه يخطط لما فعل بهذه الطريقة. عندها هدأ هيرود وذهب إلى جثة أبيه حزينا .

توجه الشيخ إلى ذلك الجدار الذي قشعه البركان فوقـف ينظـر إلى البحر وتلاطم أمواجه تحت قدميه وخلفه الجموع, فصوب سموطان العصى إلى البحروقال: كن طريقاً يبساً. فيبس الماء على شكل طريـق بعـرض سـتة أمتـار وبطـول المسـافة من المدينـة الي الشاطيء. فمشى فيها الشيخ بكل ثقة فلم يبلغ المء كعبيه. ومشت معه روث يتبعها ديفي متخوفا من الماء حـتى علم أنـه لن يغطس فتحركُ مسرعًا بجانبُ روث. وتخوف الجند من الـذهاب فلم يـذهبواً في الطريـق فوقـف الشـيخ لـيري خلفـه الجنـد متخـوفين. فمشـت أمامهم الملكة دبورة وتبعها أبنائها والجند مازالوا متوجسين ينظرون إلى الماء. فـدخلت هاداسـاه وتبعهـا هـيرود ثم أوريـا فتـدافع الجنـد ورائهم محملين بالذهب والمجوهرات مما إستطاعوا حمله. وأربعة من الجند يحملون جثـة الملـك أجمنـون على ناقلـة خشـبية. وكـان هناك ارميا واقفا بين الجند يراقبهم وهم يتقـدِمون خروجـا إلى ذلـك الطريق المائي وهو متخوف من الماء يريـد أن يبقى للآخـر فشـاهد الأطياف وهم يلقون جثة الوزير لوذا في البحر مما زاد ذلك المنظـر من قلقه. ولما نزل الجميع على الشاطئ وقت الغروب, تقدم الشيخ من ذلك الطريق المائي ونظـر إلى المدينـة والأطيـاف على أبراجها وأسـوارها ينظـرون إليـه, فضـرب سـموطان البحـر بعصـاه ضربة واحدة فاختفت تلك الطريق على إثرها, ثم قال سموطان : بسلم الله إله آدم وأخنوخ وإبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان, إله نوح بسم الله مجريها ومرساها. ووضع العصى على الماء مستلقية فطفت فوق الماء ثم سبحت بإتجاه المدينة مسافة وغطست تحت الماء وأخذت المدينة حينها بالإختفاء بعض الشيء, فنظر الشيخ إليها وإذ ذلك الطيف فوق البرج يلوح إليه بيده, فـرده الشيخ التلويح بيده حتى إختفت المدينة تماما واختفت معها الشمس وحل الظلام بالشاطيء إلا صفحة في الماء مضيئة أضـائها القمر الذي ظهر من وراء إختفاء مملكة (كابا) .

في الشاطئ أخذ أوريا يبحث بين الجنود والجموع في كل مكان حتى رآه يمشي قادما إليهم من مكان منفرد. فتوجه إليه مسرعا حتى وصل عنده ووقفا فقال أوريا: آرميا أين كنت ؟ فقال آرميا : أنا في الجوار. فقال أوريا: ولكني لم أرك معنا في طريق البحر. فقال آرميا: بلى لقد كنت معكم, بل أنا كنت أراك, وأراك وأنت مشغول بالنظر إلى روث هاه. فابتسم آرميا وكذلك فعل أوريا مستحيا فأخذه آرميا من كتف متوجها به إلى حيث الجند قائلا: لا بأس يمكنك أن تخبر صاحبك بكل شيء ما فائدة الأصدقاء إذا ؟ أم لإنك تشبهت بصورة ذلك الجندي الخائن وأخذت صورته وكذلك أخذت صفاته ونسيت أحبابك ومن علمك تلك الطريقة. فتضاحك الصديقان معا وهما يمضيان إلى الجموع حيث كان أوريا ما يزال بصورة ذلك الجندي الجندي الذي من أعوان لوذا .

جلس هيرود حـول نـار أوقـدها الجنـد. حيث لم تكن معهم خيـولهم التي كانت تحمل خيامهم ولا يوجد معهم أي شيء من عـدد التخـييم والتي تركوها كلها عند سفح جبل البركان. لـذلك فقـد تجـاوروا مـع بعضهم البعض على الشاطيء المكشوف. وجلس هيرود هناك ضاما رجليه بيديـه نـاظرا أمامـه بحـزن إلى حيث يرقـد أبـاه مغطي ببعض الخرق و هویتأمله وحوله بعض جنده. ثم رفع بصـره من علی أبيـه فـإذا هي هاداسـاه قـد تقـدمت بينهـا وبينـهِ جثـه أبيـه الممـدد. فتوقفت عندما رفع نظره إليها وهي تنظر إليه بأسى على حزنـه ثم تقدمت إليه وجلست إلى جانبه على الرمل وهو مازال ينظر إلى أبيه ثم قالت له : هل تذكر أبي ؟ هنـاك عنـد الغـدير. فـالتفت إليهـا هيرود وقال : الملوك يجلبون لأبنائهم من يعلمهم من فنون الحياة من كل شيء, الحكمة والعزم والصلابه والسياسة, ويبقون هم على مسافة قريبه من أبناءهم كي يعودوهم عي ألاستقلال بأنفسهم, حتى إذا ما ماتوا كان أبنائهم ملوكا في غاية الصلابة. ثم نظر هـيرود إلى أبيه قـائلا : ولكن أبي لم يكن كـذلك, فقـد كـان هـو معلمي, لم أكن أفارقة أبدا حتى عند ذهابه إلى فراشه للنوم. فوضعت هاداساه يدها على كتفه وقالت: إذا فهو يتوقع منك أن تكون أكثر صلابه منه وفجأة ظهر سموطان واقفا ينظر إليهما وهما حول النار فنظـر إليـه هيرود عندما تقدم إليهما حتى وصل إليه وقال : هذه الجثـة يجب أن تدفن, سوف تعم الرائحة المكان قريباً. عنـدها غضـب هـيرود وقـام قائلاً للشيخ : إنه ليسَ أحد من أهلكَ, لوكـان روث أوديفي هـَل كنت تقول مثل هذا ؟ عندها لم يقل سموطان شيئا ونظـر إلى هاداسـاه حيث وقفت. فجلس هيرود حيثِ كان ونظر إلى أبيه ثم رفيع بصـره الى سموطان وقال : أعـذرني أيهـا الشـيخ. ثم نظـر إلى أبيـه مـرة

أخرى قائلا : إنه الملك, ولابد أن يدفن في مملكته. فتوجه إليه سمُوطان وقال : ولكن الطريق ما زالت طويلة ولن يصمد إلى أن تصل به الى هناك, إنها سنن الطبيعة أن تتعفّن أجساًدنا بعد المــوت بسرعة, وذلك كي تعود إلى أصلها, ما كان من تراب لابـد وأن يعـود للتراب. ونظر الشيخ بطرف عينه وراءه حيث سمع صوت خطوات فإذاً هي الملكة دبورة وقفت خلفه بخطوات ونظر إليها هيرود وقال لهما : ألا يمكن لآحد الجان أن يحمله إلى المملكة ؟ فقـال الشـيخ : هذا ما جأت أحدثك به, لقد أتممت ما إتفقنا عليـه أنـا وأبـاك الملـك الراحل, ولم يبقى لنا للقعود معكم من سبب, ديفي إبن عمـك وقـد سمعت من روث حقيقة الظلم الذي لحق به هو وأميه وأباه وروث وأمها, وقد بانت واتضحت, وهم الآن في عهدتك, ما أن تصلوا إلى المملكة فيحصل ديفي لك على المفتاح السابع, وأنا متأكد من شهامتك وعطفك بأن تعوضهم عن ما لحق بهم من ظلم, وسوف نرحل عنكم الليلة. عندها نظر الجميع ممن سمع ذلك إلى الشيخ نظرة ملأها الخوف من المستقبل ومما هو آت. فقال هيرود للشيخ وقد تجمع الجن حوله : لقد خرجنا منذ مـدة ولا أدري مـا حـال أخي سامويل والمملكة, ولم نبقى بها حامية قوية لدى خروجنا, فقـد كنـا بحاجة إلى كل رجل. وحينما سمعت دبورة ذلك مشت بإتجاه البحــر وتبعها أبنائها وراءها وكنذلك سموطان ثم البقينة حتى وصلت إلى عند الشاطئ فوقف الجميع خلفها فمـدت الملكـة بيـديها تشـير الي الماء بحركات فظهرت صورة في الماء, وشاهدوا جنودا وعساكر يدخلون مملكة (زيتـاً) ويـذبحون أهلهـا, ثم دخـل ميشـا على الأمـير سامويل فقتله ورماه من الشرفة فجيزع هيرود عندما رأي أخيله يقتل. وقال من خلف سموطان : إنه الملك ميشا. ثم شاهدوا الملك ميشا يتحدث إلى شيخان أحدهما طويل والآخـر قصـير حينهـا شهق سموطان وأخذ يحدق في الشيخين فنظرت إليه الملكة دبورة وسأله هيرود : هل تعرفهما ؟ فقالت الملكة دبورة : إنهما أخويه, الطويل الأكبر والقصـير الأصـغر. ثم ظهـرت في الصـورة أم روث وأم ديفي بالسـجن . فحـزنت روث لـدي مشـاهدتها أمهـا في العذاب. ثم ظهرت الملكة وبناتها الثلاث وبقية النساء بالزنزانة. عندها وقع هيرود على ركبتيه في الرمال مصروعا واختفت الصورة من الماء. واندفعت روث إلى الشيخ تصيح قائلة : سـموطان.. أمي. وقال هيرود وقد زاد همه وغمه: ما العمل الآن ؟ لقد قتلوا أخي وأمي في السـجن, أمي أنـا الملكـة بالسـجن؟ فقـال الشـيخ : أولا

نبعث رسولا لطلب النجدة من مملكة الملك شمشون, من (جامــا), فلابد وأن إخوة الأميرة سينقذون أختهم. فقاطعـه ارميـا قـائلا : أنـا أذهب إليهم. فنظر هيرود إليه وكذلك الشيخ فقال سموطان : حسنا هذه وقد حلت, وقل لهم يلاقونا عند المملكة, المسافة من هنا إلى مملكة (زيتا) تقريبا نفس المسافة من مملكة (جاما) إلى (زيتا), والـذي يصـل أولا ينتظـر ألآخـر. فقـال أوريـا: ولمـاذا لا تطـير اليهم لَطلبُ نجدتهم؟ فذلك أُسرع. فقال سموطان: اذا مـا بـدؤا بالمسِـير الى (زيتا) اليوم فـإنهم سيصـلون إلى هنـاك قبلنـا بأيـام, َحيث أنهم سيركبون ونحن سنمشـي, ولكن إذا مـا تحـركتم من هنـا وأرسـلنا إليهم رسولا يجد في السـير, فَـالَى أن يصـل اَليهم ثمَّ إلى أن يبـدؤا بالمسير نكون عادلنا المسافة وسبقناهم بتلك الايام فنصل معا في نفس التوقيت, أنا يجب أن أِذهب إلى مملكة (زيتا) لأرى خبر أخـوي ولعلى أستطيع شيئا هناك وأكفيكم المشقة, فقد فعلتها من قبل مع الملك ميشا ودخلنا مملكته بدون الحاجة لجندي واحد. فقال هيرود : لماذا لا تأخذ ديفي معك وتحضر المفتاح ؟ فقل الشيخ : إن الوضع هناكِ خطير لا أضمن سلامته مع كل تلك الجنود, سأذهب وحــدِي ثم إن أمـرك عجيب, وأمـك بالسـجن وتفكـر بإنقـاذ المفتـاح. فـأطّرق هيرود رأسـه حيـاء لمـا أحرجـه الشـيخ وتقـدمت الملكـة دبـورة مِن سموطان وقالت: إذا نذهب معك. فقال لهـا سـموطان : لا أظن أن هناك داعي لذهابكم, الملك ميشا أمره بسيط, بل هم بحاجــة إليكم هنا, جدوا لهم وسيلة نقل. فقالت الملكة دبورة : ولكن

قاطع كلام الملكة دبورة أمر ما قد دبر لها منذ أن ذهبت وهم ورائها إلى البحر لتستعلم عن مملكة (زيتا) لما طلب هيرود منها ذلك. وذلك أن في ممكلة ما تحت الأرض وفي مجلس أبو الملوك أبو الملكة دبورة غيدول وهو يجلس على كرسيه بمهابة وبيده الصولجان العظيم وحوله من ملوك وطوائف الجن من أسرته أخذ غيدول يعزم ويقول: مليهويا مليهويا ليهوبا ليهوبا هاجتي هاجتي تبيينا تبيينا أين أنت يا ملك الشرق تبيينا تبيينا أين أنت يا ملك الشرق مبرش, وأين أنت يا ملك الفوق سرهاق, وأين أنت يا ملك الفوق مشيال وأنت يا ملك التحت كرجوس فظهر كل ملك من مكانه مبرش أتى من الشرق ووقف أمام الملك غيدول ثم سلطوز من الغرب ثم سرهاق من الشمال ثم شوع من الجنوب ثم مشيال نزل

من فوق ثم كرجوس خرج من تحت, فوقفوا بين يدي الملك غيدول فأمرهم قائلا : أحضروا إلى الملكة دبورة مقيدة إلى عندي السـاعة الساعة. وأخذوا يطيرون وهو يقول لهم ويصرخ فيهم : الوحـا الوحـا هيا هيا حتى إختفوا من عنده. وعندما كان سموطان في الشــاطيء يقول للملكة دبورة : جدوا لهم وسيله نقل : فقالت الملكة دبورة : ولكن هذا.... وإذ بملوك الاتجاهات تهجم عليها وراحوا يـدخلون فيهـا من كل إتجاه والجميع يتفرجون مذعورين لا يعلمون مـا يحـل عليهم وأبنائها مستنفرين, والشيخ ينظر إليها بلا حول ولا قوة مـع صـراخها وصياحها وتلـك الأطيـاف السـتة تـدخل جسـِمها من كـل إتجـاه ثم إُختفي الجميع مع الملكة دبورة. بعدها تقدم أفتاب أكبر أبنائها من الشيخ وقال : آذن لنا أيها الشيخ. فقال سموطانٍ : أسرعوا إليها وِآتوني بالأخبار ولا تبطؤا. فقال أفتاب وهـو يهـز رأسـه: نعم. ونظـر أفتاب إلى اخوته الستة واختفوا جميعاً. فتقدم الشيخ من هرمس وهو ينظر إليهم بأسي وهم يرحلون وقال لـه : لا تبتأس, سـتكون بخير. فقالت روث حيث كانت واقفة بجانب هـرمس : مـاذا حـدث للملكة دبورة ؟ فقـال الشـيخ : إنهم ملـوك الاتجاهـات السـت, وهم الوحيدين القادرين على سجن الجن. فقالتِ روث: هل الملكة مسجونه ؟ وماذا فعلت؟ فقال هرمس : لقد أرسلَهم جـدي الكبـيرـ لابد وأنه خطِـاً مـِا. ثم نظـر إلى الشـيخ وتبـادلا النظـرات فقـال لـه الشيخ : لا باس أذهب الآن ولا أوصيك في الصبية, لا تـدعهم حـتي أعود. ثم طار سموطان بعيدا واختفي في الظلام .

تقدم آرميا من هيرود وقد حمل زاده ومتاعة للسفر وقال : إني ذاهب الى مملكة الملك شمشون ياسيدي. فالتفت إليه هيرود وقال له : ولكن كيف تذهب وليس لك شيء تركبه ؟ فقال آرميا : لا بأس سيدي سأتوغل في الغابات لعلي أجد ما أركب عليه هناك. فقال هيرود : حسنا ولكن إحذر لنفسك, وأعلم أننا بحاجة لنجدة أبناء الملك شمشون فلم يبقى معنا من الجند لصد جنود الملك ميشا. فقال آرميا : إطمأن يا سيدي النجدة ستكون هناك بإنتظاركم وأنا معهم، وتبسم وانصرف في جنح الظلام من الشاطئ إلى داخل الأحراش واختفى .

في مملكــة تحت ســطح الأرض حيث يجلس الملــك غيــدول على كرسي عرشه, أحضرت ملوك الاتجاهات الملكة دبورة وأوقفوهـا بلا حراك أمام الملك. فقال لها غيدول : لقد أتعبتني يابنيتي في عمـري

هذا, ماذا عساني أفعل معك ؟ فقالت الملكة دبورة لـه : إنـك ملـك عادل وأب حنون. فقال الملـك : لـولا لسـانك الجميـل هـذا. فقـالت الملكـة: لم أفعـل مـا يسـتوجب غضـبك مـني يـا أبي. فقـال الملـك غيدول وقد على صوته : لم تفعلي شيئا.. كلُّ ما فُعلته لا شيء.. تعلمين أنك بوجودك مع سموطان ذاك سوف تصبحين منهم, عنـدها لن يكون لك مكان هنا.. بجانبي. فقالت الملكة دبـورة : الحي حيث يحيا وليس حيث يوليد, وأنت سيد الحكلماء. عندها دخيل أولادها الستة عليها وعندما رأوها حاولت الحراك أوألالتفات ولكن دونما جـدوی, فلم يتحـرك جسـمها بـل ظلت مكانهـا كأنهـا خشـبة صـماء وملوك الإتجاهات حوالي الغرفة ينظرون إليها. فتقدم منها اولادها لنجدتها فأشار الملك غيدول إلى ملوك الإتجاهات بيده على الاولاد فانقضت تلك الاطياف على أبنائها يدخلون فيهم من كـل جهـه, كـل ملك يدخل على واحد ويخرج منه إلى الاخر وهكذا حتى دخلت جميع ملوك الاتجاهات في جميت الانباء وخرجت منهم واستقرت في الفضاء حوالي عرش الملـك غيـدول بعـد أن تجمـدت الملـوك أبنـاء المِلكـة دبـورة حـوالي أمِهم بلا حـراك فقـال لهم الملـك غيـدول : سأبقيكم هكذا لخمسين أو مئه سنة قادمة, حينهـا يكـون سـموطان قد مات, وقد تحظون بفرصة أخرى تستحقون بها أن تكونوا ملوكــا على قبائــل الجن والعفــاريت. وقــال بصــوت عــال : خــذوهم إلى السجن .

في مملكة زيتا وصل سموطان وهو يطير بإتجاه أبراج القلعة. وإتجه إلى شرفة كبيرة ينبعث منها ضوء المصباح فدخل منها فإذا هي مكتبة القصر. فنظر سموطان إلى يسار الطاولة الضخمة فنهظ أخوه الطويل حيث كان يطالع الكتاب السليماني وبجانبه أخوه الأصغر واقفا فنظرا إليه فرحان. وقال لامون الطويل وهو يتجاوز الطاولة ناحية سموطان: سموطان.. ولكن سموطان أعطاه ظهره وراح ينظر إلى المكتبه وقال: كيف تورطتما في قتل الأبرياء؟ فأمسك الطويل فرحته ورد عليه بجدية: لم نشأ ولم نخطط لما حصل, ولابد وأنك عرفت ما حصل من أمر الملك ميشا. فالتفت عسعاه لولا مساعدتكما له. فقال شملال القصير من وراء أخيه مسعاه لولا مساعدتكما له. فقال شملال القصير من وراء أخيه الطويل: لم نفعل عن خاطرنا ولكنه أجبرنا على ذلك يا أخي. فنظر إليه سموطان بإحتقار قائلا: أخي! وهل هذا هو ما تربينا عليه؟

ونظر الى لامون الطويل قـائلا: يـا أخي! فقـال لامـون : عملنـا مـا علمنا من أجل العلم, لقد أردنا الإستعانة بالكتاب السليماني. وأشار لامون إلى الكتاب على الطاولة قائلا : لكي نتعلم منه ما يفيد في شفاء الناس وتخليصهم من بؤسهم. فقال سموطان وهو يتقدم من الشرفة : نعم بؤسهم, لقد خلصتم الناس من بؤسهم فعـل,ا وذلـك بقتلهم ورميهم من الشـرفات. ونظـر سـموطان من الشـرفة إلى الأسفل وقال لامون الطويل من خِلفه : لكلُّ شبيءً ضريبةً وتلُّك ضريبة نسبية في سبيل العلم. فأدار سموطان رأسه ليجيب على لامون الطويل ولكن قبل أن يفتح فمه ليتكلم إذا بيد قابضة على مسمار من حديد تلكمه في وجهـه بقـوة وباليـد الأخـري تدفعـه إلى الشرفة. فأمسك سموطان بقوة على زوايا الشرفة وذلك من خلفه يدفعـه إلى خـارج الشـرفة ولكنـه لم يسـتطع إسـقاطه لمقاومـة سموطان قوة دفّعه له, فسحبه ذلك الرجل إلى الخلف ورمى بـه على الارض وسموطان من صعق المفاجّاة لم يدري ما حلّ به. فاذا هو على الارض وقد أدمت أسنانه وخـرج من فمـه الـدم على لحيتـه البيضاء وهو ينظر إلى من فعل ذلك به ِ فقال متعجبا: ميشا! فقـال ميشا وهو يتقدم ناحية سموطان: نعم أنا هـل تـذكرني؟ ذلـك الـذي كان الاَّمِسُ تحتُ قبضتك. وأَشار الى سموطان بيدهُ قـَائلا بإحتقـار : واليـوم أنت في قبضـتي. وقبـل أن يتنفس سـموطان عاجلـه ميشـا وقبض عليه من خناقه وارتفع به عاليا حـتي ضـرب برأسـه السـقف وَأَثبته هناك مرتفعا به. فبدت على سموطان آثار التوجع والإنـدهاش مِعا. فنظر إليه ميشا وهو ما يـزالِ يمسـك في كـل قبضـة مِن يديـه بأزميل من حديد قائلاً : هل تريد أن نلعب تلكُ اللعبـة الـتي أريتينيهـا في فراشي؟ لنرى من منا سيسقط هذه المرة. فلم يجبه سموطان بل المباغته سلبته کل قواه وبان هزیلا تحت رحمة میشـا فهـوی بـه ميشا إلى الأرض وهـو فِوقـه يدفعـه إلى تحت. فسـقط على ظهـره فوق الطاولة الكبيرة فأوجعه. وقام سموطان يسعل من الألم الذي بصدره وميشا ما يـزال يمسـك بخناقـة لم يفلتـه وقـد خـرجت عينـا ميشا وجحظت وهو يتأمل وجه سـموطان في العـذاب الأليم. فقـال ميشا : هل تفاجات من قواي الخارقة؟ نعم إنه الكتـاب السـليماني. ونظر ميشا إلى الكتاب فوق الطاولة نفسها من طرف عينه قائلاً: لقـد إتضـح أن فيـه أكـثر ممـا كنت أتصـور, لم أرد إلا الإنتقـام من أجمنون ومنك أنت خاصة . ونظر ميشا إلى الكتاب مرة أخرى قائلا : ولكن هذا الكتاب يساوي الكثير. وأخـذ ميشـا يلعـق شـفيته

بلسانه وهو يتشفى بالنظر إلى سموطان وهو يجلس فوق صدره على الطاولة. فقال سموطان بصوت مخنوق : هل تعتقد أن الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره يعرف قيمة ما يحمل؟ عنـدها غضـب ميشا وعض علِي أسنانه من الغيض وزمجر وأفلت يـده اليمـني من خناق الشيخ وأمسك بساعد سموطان الأيسرومده على الطاولة معتدلا ثم وضع ركبته على ساعدِه وأنزل كل جسمه على يد الشليخ يثبتها على الطاولة مما آلمه فتأنن الشيخ ونظـر إليـه ميشـا قـائلا : هل المتك ؟ أنا اسف ليس هذا ما قصدت. وأمسك ميشا بساعد سموطان الأيمن ومده على الطاولة ورفع يـده الـتي تمسـك بـذلك الأزميل وهوى بها على رسغ سموطان بقوة فخرقها وانتصب في الطاولـة مـارا من خلال رسـغه فصـرخ سـموطان من ألألم. واراد إستعمال يده اليسري لدفع ميشا فلم يستطع إزاحتها من تحت ركبه ميشا وسالت دماء سموطان من رسخة حتى تسللت إلى تحت الطاولة وناحية الكتاب السليماني ففرع شملال القصير وأسرع بإنقاذ الكتاب ورفعه عن الطاولة. فقفز ميشا عن صـدر الشـيخ إلى ناحية يدهِ اليسري وثبتها وفعل مثل اليد اليمني فصـرخ الشِـيخ بعلـو صوته متألما وصرخ معه يسايره الملك ميشا متلذذا من تألم الشـيخ وهو ينظر إلى الشيخ حيث صلبه فوق الطاولة. ونظر ميشا إلى أخوى سموطان ينظران إلى أخيهم بحيزن وأسي ونظير سموطان إلى أخويه متحسفا عِليهما أن يرضيا هذ له . ورجع ميشا يمشي إلى الخلف حيث وراءه فأسا مسنوده على الزاويـة تحت أرفـف الكتب فمد ميشا يده خلفه فالتقطها ولم تغب عينيه عن مراقبة الشيخ الممدد على الطاولة فتناول الفأس وأخذ يقلبها في كفه وهو يتقدم يتفحص الشيخ حتى وصل عند يده اليمنى ونظر إلى الشيخ ورفع فأسه عاليا وأوقفها هناك وهو ينظر إلى سموطان قائلا : ألن تطلب العفو والصفح وما إلى ذلك؟ ألن تسـترحمني في نفسـك يـا رجـل؟ فنظـر إليـه سـموطان بنظـره من عينـه شـزرا وقـال : قـد أطلب الرحمة من المِلـوك ولكن ليس من صعلوك. فغضب ميشا وحنـق ورفع فأسله أعلى من الملرة الأولى وهلوي بها بقلوة على الشيخ فاغمض سموطان عينيه مستسلما لنهايـة محتومـة. وهـوت الفـاس على الإزميل الذي في رسغ سموطان. فقد بدل ميشاً إتجاه الفـأس وهي تهـوي إلى الناحيـة العريضـة الخلفيـة فاسـتخدمها كمطرقـة وضرب برأسها الإزميل فدخل إلى آخره وخرج من تحت الطاولـة فصرخ الشيخ متألماً. ودار ميشا إلى الناحية الأخرى, وهوى بفأسـه

بقوة على الأزميل الأخر فدخل عن آخره خلال رسغ الشيخ وظهر من تحت الطاولة الخشبية. و نظر إليه ميشا وهو يتنفس بسرعة وقال : ليس الآن, دعني أتشفى منك أولا. وتوجه ميشا إلى الباب ثم إلتفت إلى الشيخ وأشار إليه بشفرة الفأس قائلا : وليس قبل أن أجعل أجمنون يرى بطله الشجاع الذي يحارب به كيف صار. ثم خرج ميشا من باب المكتبة .

في الأدغال كان آرميا يمشي عبر الغابات المظلمة وفجأة توقف ونظر إلى كل إتجاه فلم يبرى أحدا فبرمى بكيس زاده على الأرض ثم تحول جسده إلى جسد من رمل على هيئة ذلك العملاق البرملي مرقس ابن سايروس. وتنأثرت حبات ذلك الجسد الرملي في الهواء إلى أعالي الأشجار وطارت بعيدا .

هاداساه كانت تمشي على الشاطيء وفجأة وجدت على الأرض غصن يابس تتفاذف الأمواج فالتقطتة ثم وضعته أرضا أمامها, وتقرفصت وعامدت العصى القصيرة ومدت يديها بقوة إلى العصى وحركتهما فوقها وهي تنظر إلى الخاتم الذي تلبسه في إصبعها الإبهام. وأخذت تحرك يديها وتحبس أنفاسها على ذلك الغصن حتى تعبت فأرجعت يديها إلى ركبتيها ونظرت إلى العصى, ثم مدت يديها فوقه قائلة: تحرك... تحرك.. إذهب هيا. ولم يحصل للعصى شيء وفجأة نظرت أمامها محاولة إختراق حلكة الظلام عندما أحست بأن أحدهم يقترب منها من أمامها بمحاذات الشاطيء. فنهضت خائفة. فاذا هو أوريا قد وقف أمامها, ولم يبن من شدة الظلام حتى وهو على بعد خطوتين منها فقال لها: هل مازلت تحاولين معرفة إستخدامات الخاتم السليماني؟ فقالت هاداساه: لا ولكن هي تجارب وقت الفراغ وأنت.. ماذا تفعل هنا؟ فقال أوريا: لم أستطع النوم. ثم نظر إلى هاداساه وقال : كيف لم ألحظك سابقا في المملكة؟ فقالت هاداساه: هذا لأني لم أكن أقيم بالمدينة.

إقترب الشيخ لامون الطويل من الطاولة حيث صلب سموطان وقال له: ماذا فعلت بالملك ميشا لكي يحقد عليك كل هذا الحقد ؟ فقال سموطان : وماذا فعل المعلم لكي يحقد عليه الجاهل, الحكيم من وضع الشيء في موضعه الصحيح, ما حكمتكما في وضع العلم بيد جاهل مثله؟ الملوك تحتاج إلى العلماء وليست العلماء من

تحتاج الملوك. عندها دخل عليهم ميشا وصاح في لامـون قـائلا : إذا ما أفلتماه وضِعتكما مكانه. وتوجه ميشا إلى سموطان قائلا : أين أصبح الملك أجمنون الان؟ فلم يجب عليه سـموطان فقـال ميشـا: أطلق سراحك وتداوي الحكماء جراحك, مع غرفة مليئة بكل وسائل الراحّة والملذاتَ, فقط بعض المعلومات, ثم إني قد أحتاج مثلك, إنه الملك أجمِنون من أريد. ونظر ميشا إلى الشيخ وقال : كم عددهم ؟ في أي البلاد أصبحوا ؟ عندها أفزعهم دخـول رجـل عليهم طائرا من الشرفة ففزع الملك ورجع إلى الـوراء فـإذا هـو مـرقس وقد رجع شكله على صـورة آرميـا فقـال : لا تخـف أيهـا الملـك إني صديق. ونظر آرميا إلى سموطان على الطاولة وقال: وأجيبك عن ما سألته لسموطان. ففرح بـذلك ميشـا ثم بـدا متشـككا وقـال:من أنت؟ وكيف دخلت هنا؟ فنظر اليه سموطان من طرف عينه فقـد علم ذلك الصوت, إنه صاحب التـابع فاطمـأنت نفسـه بعض الشـيء لعلها حيلة من أرمياً لإخراجه فقال آرمياً : أنا مرقس ابن سايروس ملك مملكة (ثيتا) الـتي قضـى عليهـا الملـك أجمنـون. عنـدها قـالُ ميشا: وأين هو الملك أجمنون الآن ؟ فقال آرميا : لقد مات. فقـال ميشا مندهشا غير مصدق : مات ! وكيف مات ؟ فقـال ارميـا : لقـد قتله وزيره, وجنوده الآن في طريقهم إلى هنا. فقال ميشا : وكم يبلغ هذا الجند من العـدد ؟ ومـا هي عـددهم ؟ ومـا هي أسـلحتهم ؟ وما خطتهم ؟ قبل لي قبل لي, أريبد أن عبرف كبل شيء, مبتى سيصلون إلٰينا ؟ فقـال آرميـا : لقـد أرسـلوني لطلب النجـدة من مملكـة (جامـا) مملكـة الملـك شمشـون بعـد أن علم إبن أجمنـون هيرود.. وأشار آرميا إلى سـموطان وهـو يتقـدم نحـوه حـتي أمسـك سموطان من شعره قائلا: بصنيعك بمملكتهم. والتفت ارميا إلى ميشـا قِـائلا : ولكن لاتخـف إنهم لا يعلمـون من أكـون بـل يظنـوني شخصا أخر, وعوضا عن الذهاب إلى مملكة شمشون أتيتـك منـذرا, ولكن لا داعي للقلق إن عددهم قليل جـدا, لا يبلغ الفيلقين. فقـال ميشا وهو يشير بإصبعه السبابة والوسطى: إثنين فقط.. وضحك ضحكة أرجعته للـوراء وقـال: لابـد وانهم إسـتغنوا عن الجنـد بـالجن إذا ؟ فقال ارميا : ولا هذا أيضا, فللجن مشـاكلهم الخاصـة, لم يبقي معهم إلا واحبدا, وذلك لا خوف منه, وخاصة وأن لبديك زعيمهم وأخطرهم.. وأشار ارميا إلى سموطان فنظر ميشـا إلى حيث يشـير آرميا وابتسم ثم التفت بجدية إلى آرميا وقال له : وما الذي يدفعني إلى تصديقك والوثوق بك؟ فتبسم أرميـا ومضـي إلى زاويـة الغرفـة حـتي وقـف عنـدها والتفت إلى ميشـا وقـال : إنـه عـدوي كمـا هـو عــدوك, ولــو شــأت أن أخلصــه.. ولــك الحــق في الظن بــذلك, لاستطعت تخليصه منك دونما مشقة, ولما جات إليك. ثم تحول أرميا إلى مرقس الرملي ففزع منه الملك ميشا ولامون الطويل وخرعهما منظره. ثم تناول مرقس الفأس من خلفه بيده وشـق بهـا بطنه فتخللت الفأس من جسمه إلى الجهه الأخرى دونما أثـر وكأنـه لم يفعل شيء. فنظر إليه ميشا متعجبا فقال مرقس : يظنـون أنهم تخلصوا مني ولكن ليس بتلك السهولة. وتحول مرقس مِـرة أخـري إلى شكل آرميا وتقدم من الملك ميشا وقال: إطمأن نحن في نفس الجانب, ولـو أردت تخليص الآن لخلصته من قبضتك وحملتـه بعيدا ولما إستطاع أحد إيقا في, سوف يصلون بعد عشرة أيــام إلى هنا ويتوقعون مـددا من مملكـة الملـك شمشـون وهـذا لن يحصـلوا عليه, فنطبق عليهم ونتخلص منهم, ولكي تطمأن سأبقى هنا معك تحت عينيك إلى أن يحضروا, هل ذلك العـرض الـذي قدمتـه للشـيخ إذا ما أخبرك عن الملك أجمنون قائما؟ فنظـر إليـه ميشـا بإبتسـامة خبيثة ووضع يده على كتف آرميا قائلا : طبعا طبعا كل ما تتمناه. وأمسكه ميشا من كتفه وأداره ناحية الباب ومضى به وميشـا يقـول له : لدينا الكثيرِ لنتحدث به .

كانت أشعة الشمس وقت الضحى تتخلل أشجارالغابة حيث يسير هيرود ورجاله من خلفه وقد بدى عليهم الإرهاق والتعب. فتقدم كبير الجند من هيرود حيث كانت قدما هيرود تمشيان لوحدهما من فرط الإرهاق وقد تبيست شفتاه فقال له: سيدي إن حالة الجند مزرية. فقال هيرود: وماذا ترى من حالتنا نحن ؟ هل نحن أفضل حالا منهم ؟ فقال كبيرالجند وهو يشير برأسه إلى مصدر أشعة الشمس: هذه شمسنا الثانية هذا الصباح ونحن نسير بين هذه الأشجار العالية ولم نقابل في طريقنا أحدا ولم نرى أثرا لخيل أو أي شيء نستعين به لحملنا أو حمل متاعنا, بل قام الجند بالتخلص من معظم ما يحملون, كما أن المياه في هذه الطريق شحيحة والزاد أقل منه لم نصطد ولا حيوانا واحدا منذ شمس البارحة, لقد تعب الجميع. فالتفت إليه هيرود وتوقف عن السير وقال: ليسترح الجميع هنا لبعض الوقت. وجلس هيرود تحت شجرة قائلا: ريثما نستعيد بعض قوتنا. فانطلق كبير الجند بأمر الجند بالراحة. وهيرود ينظر إليه وهو يرجع خلفهم. فوضع الجميع رحالهم تحت الأشجار ينظر إليه وهو يرجع خلفهم. فوضع الجميع رحالهم تحت الأشجار

وأتى الجند بجثة الملك يحملوها على ناقلة يدويه, وكبير الجند معهم حتى وضعوها أمام هيرود وهم متلثمين. فقـال كبـير الجنـد لهـيرود : مـولاي, مـع إحترامـاتي لكم وللملـك العظيم أجمنـون الـذي خدمتـه بإخلاص لسنِين عديدة. وأشار كبير الجند بيده إلى الجثة قائلا : وُلكن يُجِب أن يدفن. فغضب هيرود وكشـر بوجهـه في وجـه كبـير الجند قائلا بصوت عالي مؤكدا : الملـك يـدفن في مملكتـه. ثم هـدأ وأسند رأسـه خلفـه على جـذع الشـجرة وقـال : لم يبقى إلا القليـل ونصل ألى هناك. عندها تقدم منه الحكيم يوقاس تلميذ الشيخ سموطان وقال لهيرود : هذا صحيح يا مـولاي لم يبقى من الطريـق الإ القليل, ولعلكم تشمون هذه الرائحة. فصد هيرود بوجهه إلى الجهه الأخرى ولم يعترض فأكمل الحكيم قـائلا : هـِذا ليس بـالوقت الملائم لتطبيق القـوانين, أنظـر إلى حـال جنـدك, أنظـر إلى حالنـا. عندها تكلم من خلفه أوريا وهو يسـير إليهم وقـال لهـيرود : الحكيم ينطق بالصواب, وأنت كذلك يا سيدي. عندها نظـر إليـه هـيرود من مكانه فقال أوريا : أرى أن ندفنه هنا ونعلم قبره بعلامـة بـارزة فـإذا ما وصلنا إلى المملكة نبعث الجند إلى هنا فيأتون بـه ليـدفن هنـاك, محملا بمـوكب يحملـه يليـق بـه, كيـف سـندخل عمي الملّـك إلى مملكته بهذه الطريقة؟ على ناقلة خشبية يحملها جند متهالكون يكاد أن يغشى عليهم من تعب حمل أنفسهم, هذه الصورة لا تليق بملـك عظيم مثله. حينها وقف هيرود وهز رأسه ونظر إلى كبير الجند وأشار إليه بيـده ناحيـة الجثـة قـائلا : إحـرص على أن تكـون عِلامـة مميزة, فأنت من سيحضر إلى هنا ليـأتي بـه ليـدفن هنـاك, فـأطرق رِأَسه كبير الجند بالإيجاب وأشار إلى الجند بحمل الناقلة .

أخذ الجند يحفرون القبروهيرود يشاهدهم من حيث جلس تحت تلك الشجرة. فحضر إليه هرمس وقال له: مضى أكثر من يـومين ولم يرجع الشيخ, اني قلق عليه, لابد وأن شيء مـا منعـه. فقـال هـيرود وهو ينظر إلى هرمس الذي وقف فوق رأسه: وماذا تقترح مـني أن أفعـل ؟ فقـال هـرمس: لسـت أنت من سـيفعل بـل سـأذهب للأطمئنان عليه وقبل ذلك سأعرج على ذوي فهم كـذلك قـد طـالت غيبتهم. فقال هيرود: ألم تقـل بأنـك لا تسـتطيع تـرك ديفي لوحـده عندما طلبت منك أخذ أبي إلى المملكة ؟ أم هل هذا وضع مختلف لإنه يخصك؟ فقطب هرمس حاجبيه وقال: نعم هذا وضع مختلف فإن من أمرني بذلك هو من أسـعى لمعرفـة مـا حـل بـه, ثم إني لا أخذ إذنك بل أخبرك بمـا سـأفعله. وتوجـه هـرمس بعيـدا عنـه حـتى

وصل إلى هاداساه حيث كانت قريبه من جثة الملك حيث تحفر الحفرة فقال لها: أنا ذاهب للإطمئنان على إخوتي سوف لن أغيب طويلا. عندها حضرت من خلفه روث وبيدها ديفي وقد سمعت ذلك فالتفت هرمس إليهما وقال لروث: يجب أن أذهب أشعر, أن الشيخ قد أصابه مكروه. عندها هدأت روث واقتنعت لخوفها هي أيضا وقلقها على سموطان الذي رباها. ثم إستدار هرمس وراءه إلى هاداساه وقال لها: أريدك أن تعتني بهما ريثما أعود فاندهشت روث من طلب الحماية لهما, ومن من ؟ من هاداساه! فقالت هاداساه لهرمس: ولكني بالكاد أستطيع حماية نفسي وقد يصبيهما أي شيء, فأكون أنا المسؤولة أمامك. فقال هرمس: لا بأس عليك فقط أبذلي ما في وسعك وأنا واثق كل الثقة بك. عندها تبسمت هاداساه بينما إغتاضت روث فقال هرمس لها: سوف لن أغيب طويلا. والتفت إلى وراءه وطار بعيدا واختفى ب

تقدمت هاداساه وبيدها شيء نحو هيرود إلى أن وصلت إليه حيث يجلس ومدت يدها إليه لتعطيه قائله: خذ.. أعتقد أنك يجب أن تحمل هذه الآن. فنظر هيرود إلى فوقه ومد يده إلى يد هاداساه فوضعت في يده ثلاثة خواتم, أحدها وقد عرفه خاتم المملكة وإثنين يشبهان بعضهما كل واحد منهما بحجر معصفر. فأخذ يقلبهما بيده بحزن. فقالت هاداساه: انهما الخاتمان اللذان أهداهما إليه الملك شمشون. فقبض هيرود عليها جميعا في راحة يده بقوة .

الملك غيدول أبو الملك كان يمشي في ممرات مظلمة ذات حجيرات ممسكا بصولجانه الكبير ومحدثا صوتا إثر ضربه على الأرض أثناء سيره, وقد بدا جادا بلحيته الطويلة, حتى توقف عند إحدى الحجيرات فدخل إليها حيث الملكة دبورة واقفة كمثل عود الشجرة وأولادها متسمرين يحيطون بها موضوعين كلهم في حجرة واحدة, كأنهم التماثيل الخشبية. وعند دخوله عليهم قال غيدول: لم أكن أتخيل أن أفعل مثل هذا الفعل بأبنائي في يوم من الأيام. وتنفس بعمق وراح يتجول خلالهم وهم بلا حراك. ثم التفت إلى الملكة دبورة قائلا بصوت عالي: ولكن القانون هو القانون, ونحن من نحمى القوانين ونطبقها على الآخرين أجدر بنا أن نطبقها على الأمور من بين أيدي حكمنا. فقال أكبر أبناء الملكة الملك أفتاب: الامور من بين أيدي حكمنا. فقال أكبر أبناء الملكة الملك أفتاب: نعم يا جدي نحن نحمي ونطبق القوانين هذا صحيح ولكن.. ألسنا

أيضا نحن من نضعها ؟ فلماذا نضعها في طريقنا بدل أن نضعها لطريقنا ؟ فالتفت إليه غيدول قائلاً : قوانينا هي لنا, وقوانينهم لهم . لماذا نفتح على أنفسنا هذه الهوة. وأشار بصولجانة الطويل إلى صدره هو قائلاً : منا . ثم أشار إلى الأعلى ونظر إلى فوق قائلاً : إليهم . ثم إستدار غيدول فجأة يراقب آخرزاوية عند الممر المظلم حيث سمع حركة هناك. وكان هناك هرمس يراقبهم وقد إستمع إلى مادار عليهم . فنبهه ذلك الرسول الاسود الذي شكله كمثل الغوريلات من خلفة . لذلك أصدر ذلك الصوت الذي نبه الملك غيدول إليه. فأشار إليه القبيح باصبعه على فمه علامة على أن أصمت . ثم أشار إليه بيده الذهاب . فتحرك هرمس خارجاً بعد أن كان خائفاً وتولى بعيداً . وخرج من الممرذلك القبيح بإتجاه الملك غيدول سائراً إلية . فلما رآه الملك هدأ وقال : أهذا أنت يا سهلون ؟ فقال القبيح وهو يسير بإتجاه الملك : نعم يا مولاي, سهلون ؟ فقال القبيح وهو يسير بإتجاه الملك : نعم يا مولاي, ما أخبرك به .

كان الملك ميشا يأكل من الفواكة وقد تعالت صيحات الضحك بينـه وبين من ينادمه ارميا فقال له الملك ميشا : إذا هذا ما حصـل معـك والملك آجمنون ؟ إذا لماذا مازالت تحقد عليه وقدمات ؟ فقال آرميا : ليس هو من أريد الانتقام منـه إنـه أوريـا. فقـال لـه الملـك ميشا : ومن يكون هذا ؟ فقال آرميا : إنه تابع من أتباع أبي المخلصين وأنا كنتِ أستخدم طريقة سحرية لأتصور بصورة رجل ما على أنه تابع لي فأختلط بتابع أبي حتى أعرف خططه وكل شيء يفعله. ولكِّي لاَّ يشـك بي تأبعـه وأكسـب ثقتـه علمتـه شـيء من الأسرار في طريقة التصور بصور الأخرين, ولكنها كانت طريقة ساذجة أوهمته أنها طريقة عظيمة ليسِ لها مثيل وأنها سر من الأسـرادِ المتوارثـه وهي ليسـِت ذي شـاِن عنـدي, فوثـق بي بعـدها وأصبح يخبرني هو الأخر بكل أسـِراره وأسـرار أبي معـه, ولم يعلم طوال الوقت أن أرميا ما هو إلا أنـا. فقـال الملـك ميشـا : إذا كيـف تقول أنه قتلك بينما أنت هنا ؟ فقال آرميا : لقد قتل ذلـك المتصـور في ذلك الرمل وليس ذلك أنا على الحَقيقة, عندها تصورت بصورةً الذِّي إعتاد أَن يثقُّ به وهو صاحبه تابع إبن سايروس وذلكُ حتى أُجَّـد طريقة للإنتقام منهم جميعا لـولا أولائـك الجـان الـذين معهم. فقـال الملك ميشا : إذا لما لم تفعل وترسل عليهم ذلك العملاق الـرملي عندما رحل عنهم الجن ؟ فقال آرميا وقد نهض من مكانه وسار وهو

يحاور الملك: إني أستمد في طريقتي حجمي وطاقتي من رمال الصحراء الناعمة, وبدونها لا أتزود بشيء في حجمي الطبيعي هذا على ما تراني الان. فقال الملك ميشا: هل هذا صحيح؟ أم أنك أنت أيضا طمعت بالمفاتيح وتنتظر الفرصة لآخذها عندما يجمعوها كلها لك ؟ فقال آرميا وقد تلعثم وأرتبك: لا.. لا طبعا إن هذه المفاتيح لاتهمني مطلقا فأنا أكبر من ذلك بكثير, كما أنها ليست إلا أسطورة. نعم أسطورة وكذبة كبيرة بحجم التاريخ كله.

في نفس الـوقت وفي مكتبـة القصـر دخـل هـرمس من الشـرفة وعندما نظر إلى الشيخ في تلك الحالة رق قلبـه لـه . كمـا فـرح بـه الشيخ وقال له : هرمس هذا أنت ؟ وتنفس سموطان وردت الـروح إليه وقال : أخرجني من هنا يا هرمس . فقال هـرمس : أرجـو أن لا تكون غاضبا مني لمخالفتي أمرك بحراسـة ديفي يـا سـيدي . فقـال الشيخ : لا بأس يا هرمس أسرع وأخرجني من هنا هيا بسـرعة قبـل أن يشعروا بنا .

في مرتفع ما في الغابة حيث تظهر مملكة (زيتا) تحتهـا في السـهل المكشوف حـط هـرمس بالشـيخ على العشـب وراح يتأمـل رسـغيه وقال : لقد نزفت الكثير من الدم يا سيدي. فقال الشيخ : لا عليك أخبرني هل من أخبار عن إخوتـك ؟ فقـال هـرمس وهـو ينظِـر إلى الشيخ بإبتسامة خفيفة : لقد إحتجـزتهم ملـوك الإتجاهـات بـأمر من جدى الكبير الملك غيدول, لابد أن تفعل شيئا لإنقاذهم. فقال الشيخ وهو متأثر من جراحه ممسكا بيده حيث جرحيه : وماذا أستطيع أن أَفْعَلَ لِهِمْ إِذَا لَمْ تُسطِّعِ أَنت شَـيئًا معهم, ثمَّ أَني لاَ أُسـتطيعِ الولَّـوجِ إلى عالمكم كما تعلم. . فقال هرمس: بلي يا سيدي هنـاك طريقـة للولوج الى عالمنا السفلي. فقال الشيخ : وما هي ؟ فقال هرمس : ذلك عن طريق حاجب الجان, مالا تعلمه عنه أن في طربوشه سرا, فإن أخذته عنه ولبسته إسـتطعت الـذهاب إلى مـا تحت الأرضِ, مـا عليك إلا أن تناديه وتخطف منه. فأراد الشيخ النهوض فأسنده هـرمس من ظهـره حـتي جلس معتـدلا وأراد سـموطان أن ينـادي ولكنه إلتفت إلى هـرمس وقـال : ومـاذا عن ديفي وروث ؟ فقـال هرمس : لا تقلق إنهما بخير عندما تركتهم,ا وقد أوصيت عليهما هادًاساًه وهيرود. فالتفت الشيخ أمامه بهمة وعزم وقال: برهتيه كرير تتليه طوران مزجل بزجل ترقب برهش غلمش خوطير قلنهود

برشان كظهير نموشلخ برهيولا بشكيلخ قزمز أنغلليط قبرات غياها كيدهولا شمخاهر شمخاهير شمهاهير بكهطهونيه بشارش طونش شــمخاباروخ اللهم بحــق العهـد القـديم كهكهيج يغطشـي بلطشغشغويل أمويل جلد مهجما هلمج وروديه مهفياج بعزتك ألا ما أخذت سمعهم وأبصارهم سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فغمت الارض وأصبح كل شيء يحيط بالشيخ أسود, وتقدم أمامـه حـاجب الجن ذلـك الاسـود ذو الطربـوش الأحمـر والبنطـال القصير والعباءة الذهبية المخططة بالأحمر وقال : ماذا تأمريا سيدي ؟ فقال سموطان : إقترب. فتعجب حـاجب الجن من الطلب وأوسع عيناه فتقدم حنذرا قليلا حنذرا بخطوة واحدة وتلاها برجله الأخرى ووقف فِقالِ له الشيخ : إقترب أكثر. فَخطى قَليلا فعاَّجله الشيخ بقوله : أكثر أكثر إقـترب. وراح يمشـي هكـذا كلمـا قـال لـه إقترب حتى وصل عند الشيخ فمد الشيخ يده بسرعة إلى طربوشِهه وقبلُ أن يلمسُه أدبر حاجب الجن يركضُ إلى الخلُّف مسـرعاً وكأنـه البطريق لطول أقدامه وبخطواته الصغيرة والشيخ يزحف وراءه بسرعة حتى إذا ما أدركه بيـده اليسـري أمسـكه من بشـته الـذهبي وهو مايزال يهرول فمد سموطان يده اليمني إلى طربوشـه وخلعـه بسرعة ووضعه على رأسه وإختفيا هما الإثنين .

## الفصل الثاني عشر

ظهر الشيخ تحت الأرض في تلك الممرات يمشي حتى وصل إلى حجرة إحتجاز الملكة دبورة وأبنائها الستة. ولكن سموطان لم ينتبه إلى الحارسان اللذان وضعا على بوابة الغرفة فرجع إلى الوراء ظانا أنهما قد شاهداه ولكنهما لم يتحركا فوقف سموطان مكانه واستدار إلى الخلف ونظر إليهما فلم يتحركا, فتقدم منهما ببطأ حتى وصل أمامهما ولم يتحركا, فمد يده على عينيهما فلم يرياه عندها علم أنه غير مرئي لهم فتقدم حتى دخل إلى حيث الملكة وأبنائها وقوف, فدخل عليهم فلم يروه فمر يتفحص الملكة دبورة فقالت الملكة بصوحت خفيف : سموطان. ولكن الشيخ لم يرد عليها فحاولت التحرك والإلتفات فلم تستطع وهو ينظر إليها وإلى أبنائها .

كان هرمس ينتظر في ذلك المكان الذي إختفى فيه سـموطان وإذا بالشيخ يظهر عليه عنـدما خلـع طربوشـه الاحمـر الصـغير في يـده. فقال الشيخ لهرمس : لقد شاهدتهم ولكن ماالـذي يمكنـني عملـه؟ هل من طريقة ما لتحريرهم؟ عندها شيء ما من خلف الشيخ يشـد ثوبه إلى تحت فالتفت الشيخ إلى الوراء ونظر تحته فإذا هـو حـاجب الجن. فمـد حـاجب الجن يـده إلى الشـيخ قـائلا : هـات الطربـوشِ. فقال الشيخ : ليس بعـد إني بحاجـه إليـه. فقـال حـاجب الجن : أنـا أعلم ما تحتاج إليه وهو ليس طربوشي . فقال الشيخ : وكيف ذلك ؟ فقال حاجب الجن : أخبرك مقابل أن ترجع طربوشي إلى . فقال الشيخ : هذا إتفاق بيننا ولعنه الله على الكاذبين. فقال حـاجب الجن هؤلاء فتية قد آمنوا بالله الواحد القهار. وكانوا في مملكة أفِسوس, وأهل هذه المملكـة يعبـدون مليكهم دقيـانوس, فلمـا علم بامرهم دقيانوس ورفضهم عبادته أرسل ورائهم الجنـد والعسـاكر فهربوا إلى الجبال, فتبعتهم الجند حتى لقيوا في طِريقهم راعيا للغنم وكان هو الأخر رجلا تقيا مؤمنا بالواحد القهـار فأخـذهم ودلهم على مغارة في الجبل وخلفهم كلبه الصغير, فلما طال حصار الجنــد للجبل كان ينبغي لهم الأكل والشرب وإلا ماتوا جوعا, فدعوا الله أن يخلصهم من الحصار, فناموا ولم يستيقظوا, فلم تتصور الجنود

المحاصرين بعد فترة طويلة أن يكون هناك في الجبل من يتحمل كل تلك الفترة بلا ماء ولا أكل فتيقنوا أن حصارهم للجبل بلا جــدوي فذهبوا, ولكن الفتية مع كلبهم ظلوا أحياء ولم يستيقظوا لمئات السنين حتى اليوم, وهم الوحيدين الذين إستطاعوا بقدرة الله فعـل ذلك . وهم الوحيدين الذين يستطيعون تحدى ملوك الاتجاهات وفـك الجن من أسـرهم. فهـؤلاء لم يـؤثر فيهم الـزمن بإتجاهاتـه السـتة بشيء, بل إنتصروا عليه. فقال الشيخ : وكيف هي الوسيلة لذلك ؟ فقال الحاجب : حَسنا أنا أعلمِك, تأخذون من بقرة صفراء كاملة الصفرة خالية من الشوائب تأخـذون منهـا أذانيهـا الإثنتـان وذيلهـا, و تربط الكلب بذيلَ البقرة ثم تضربَ بـالأذن اليمـني على أذن الْكلبَ اليمني ثلاث ضربات وعند كل ضربة تذكر إسم من أسماء أصحاب اليمين وهم تمليخا مكسلمينا سـاونوس ثم بـالإذن اليسـري تضـرب الكلبُ في أذنه اليسري ثلاث ضربات وعند كل ضربة تذكر إسم من إسماء إصحاب الشمال وهم مرطيلوس بينوس دوانوس ثم تجمع أذني البقرة مع بعضها وتضرب على رأس الكلب مرة واحدة وتـذكر إسم الراعي كشطوس ثم تضرب رأسه مرة أخرى وتذكر إسم الكلب وتقول : يا قنطوريا فيقوم الكلب من نومه وينبح سبع نبحات فيقومون كلهم من نومهم فيتبعون كلبهم يرشـدهم الطريـق. فقـال سـموطان : وأين هـذا الكهـف ؟ فقـال حـاجب الجن : في مدينـة أفسوس مغارة في جبل ناجلوس وأشار حاجب الجن بكوعه الأيسر إلى هُرِمُس قَائلًا : هذا يعلمه. فنظر سموطان إلى هرمس الذي هز رأسه بالإيجاب وحاجب الجن ملتفت إلى هـرمس لـيري رده بعينيـه الواسعتين كالفنجان. فتوجه الحـاجب بنظـره إلى سـموطان قـائلا : تجدون كلبهم هناك باسط ذراعية أمام مدخل الغار. عندها ناوله الشيخ الطربوش قائلا : لعنه الله على الكاذبين. فقفز حـاجب الجن ونط إلى الطربوش برأسه فلبسه وأفلته من يده الشـيخ فصـار في الأرضِ وطربوشـه على رأسـه وأخـذ يعـدو بـه قـائلا لمن خلفـه : لا تناديني مرة أخرى هل تسمع؟ لا تناديني. حتى إختفى حاجب الجن .

التفت الشيخ إلى هـرمس قـائلا : هـرمس تعـال نطـير في الجـوار نبحث عن تلك البقرة. فطارا معا بعيدا .

تقدم أوريا من هيرود حيث كان يجلس تحت تلك الشجرة وحـتى وصل إليـه وقـف قبالتـه وقـال لـه : لقـد علمت قـبر الملـك بعلامـة

وجعلت التراب عليه عاليا وكتبت أسماء الجند الذين ساعدونا في الدفن حتى نستدل بهم عن المكان إذا ما رجعنا, ولسوف نرجع أعدك بذلك. رفع رأسه هيرود إلى أوريا ونظر إليه وقِـال : هـل تثـق بصاحبك الـذي أرسلناه ليجلُّب لنا النجـدة ؟ فقـال أوريـا : بـالطبع, دِونما شك ليست هناك أسرار بيننا إنه صديقي الوحيد لا تخف, كمــا أنه يملك من حس التصرف وحجة الاقناع ما يجعله الانسب لهذه المهمة, لا تقلق سيقنعهم بالانضمام إلينا وسترى عندما نصل إلى هناك سيكون هو وجنـد الملـك شمشـون بإنتظارنـا. فـأطرق هـيرود رأسه مستغرقا في الأرض بينما تأملـه أوريـا وانصـرف عنـه. فنظـر هيرود إلى جهته اليمني من الأرض فإذا مجموعة من النمـل الأحمـر نمل الغابات الكبير كلها تصارع نملة واحدة سوداء تدافع عن نفسها وسط مجموعة تريد إيذائها وقد أحاطت بها. فتدخل هـيرود وسـحب خنجـره وأبعـد النملات الأخريـات عن تلـك النملـة بعضـها قطعهـا بخنجره والأخر هشه بالخنجر فابتعد ولاذ بالفرار حتى بقيت النملة السوداء وحدها ساكنة هناك تراقب زوال الخطر عنها فشعر هيرود بمدى فرحتها لازالة كربتها وكأنه هو في مأزق ويتمنى أن يفعل أحـد ما معه مثلما فعل هو مع تلك النملة. وراح يتأملها وتبسم وهـو يـدير وجهه ينظِر إلى لا مكان إلا للقدر الـذي وضعة في تلـك الظـروف. فإذا فجأة شهق هيرود وتحارق ونظر إلى يده التي كانت تمسك بالنخنجر والتي يضعها على الأرض بجانبه وتألم فإذا تلك النِملة التي أنقذها قد لسعته فرفع خنجره ليضربها بغضب ولكن فجأة توقف لدى شعوره بشيء غريب يحصل لـه. فـإذا جسـمه يتضـائل ويصـغر حتى صار صغيرا بحجم تلك النملة. فوقف على حيله ونظر إلى تلك النملة مندهشا فإذا تلـك النملـة السـوداء تنقلب إلى إمـرأة عجـوز بملابس ملكيـة من الجـواهر واللآلي الـتي في صـدرها والتـاج الـذي على رأسها بحجم النملة فقال لها هيرود متعجباً : من أنت ؟ فقالت العجوز له بترفع وأدب وإحترام وبأسلوب راقي لا يناسب إلا الملوك : أنا ملكة الغابة ِ أيها الشـاب الوسـيم, أرجـو أن لا أكـون قـد آلمتـك بلسعتي تلك؟ فِأراد هيرود الكلام ولكنه لمِ يعرف ما يقـول فعاجلتـه الملكة قائلة : أشِـكرك على إنقـاذي من أولائـك الوحـوش الحمقي, وعلى العموم فأنت لست إلا جنديا يقوم بواجبه تجـأه ملكتـه. فقـال هيرود متعجباً : أنا جندي ! وقال بعزة نفس : أنا هـيرود إبن الملـك العظّيم أجمنون ملك مملكة (زيتا). فقالت العجوز بكل برود وبغطرسه: آه إذا نحن من صنف الملوك, وما الـذي أتا بـك أيهـا الملك من مملكتك إلى مملكتي؟ فأراد هيرود الكلام ولم يستطع إذ لم يعرف بماذا يجيبها فتقدمت منه بسرعة وأخذت بيده وشدته وهي تذهب به قائله: تعال معي أنت يجب أن تقابل زوجي الملك, لابد وأنه سيكافئك مكافأة عظيمة على إنقاذك لي. وراح هيرود معها وهي تجره من يده بلا حول ولا قوة وهي تكثر من الثرثرة بلا توقف مرفوعة الرأس غير مبالية بهيرود ورائها غير أنها أمسكته جيدا من خلفها تجره في الغابة التي قد تضاعف حجمها مرات

كثيرة من فوقه .

دخلت العجوز في ممرات الجحور في خلية النمل تحت الأرض حتى وقفت على سلم تنظر إلى تحته. فإذا هو رجل ضخم ذو ظهر عريض ورأس كبير لايلبس سوى البنطال, وقد إرتفع بنطاله إلى معظم بطنه الضخم حتى صدره, أصلع متين جدا, وهو يعطي الأوامر للنمل الأسود هنا وهناك وهو يشير إليهم بيده ويصيح بهم : هياً هياً.. أسرع من ذلك.. أريد أن تُكون المُخازن جاهزة مُجهَـزة بالطعام.. أسرع.. لم يبقى لدينا الكثير من الـوقت. والتفت الضـخم إلى خلف عندما سمع الملكة تقول من وراءه : زوجي الحبيب. وانطلقت إليه تاركه خلفها على السلم هيرود ينزل منه رويـدا رويـدا مقلبا بصره في تلك الجحور من حوله ويتراقب الملكة وهي تنزل وتمشى على الأرض المنبسطة حـتي ذلـك الضـخم الـذي بـدي غـير مبالي بها. حتى وصلت إليه وهي مادة ذراعيها نحوه مبتسمة فقـال لها : ظننتـك قـد إختطفـتي, مـا الـذي أتي بـك مـرة أخـري؟ عنـدها غضبت ووجمت الملكة وأنزلت يديها وقالت له وهي تلكـزه بعصـاها الذهبية على بطنه: كم مرة أقول لك يجب أن تلبس شيئاً, هل أنت فرح بهـذا ؟ وقـد عنت بطنـه الـذي لكزتـه فتـألم ممسـكا بطنـه ثم إبتسمت في وجهه وقالت : ألست سعيدا بعودتي سالمة؟ فقال الملك على مضض : بلي.. بلي. ونظر إلى هيرود خلفها وقال: ومن الذي منحني هذه السعادة البالغـة بعودتـك سـالمة. وتقـدم الضـخم نحو هيرود تاركا الملكة خلفه فقالت الملكة من خلفه : هـذا هـيرود إبن المــك أجمنــون من أي مملكــة قلت ؟ فقــال هــيرود: مَن مملكة(زيتا) يا سيدي. فنظر إليه الملك عن قرب وقال : من مملكة (زيتا), نعم, وما الذي رماك عليها ؟ فتدارك الملك نفسه وقال : أقصد ما سبب وجودك في غابتنا ؟ هل أنت عابر سبيل ؟ فقاطعتـه الملكـة من خلفـه وهي تتقـدم إليهمـا قائلـة : لقـد أنقـِذني من الحشرات التي إختطفتني إنه يستحق وسام النمل الأول, أو تكريما

ما لقاء بسالته وشجاعته في القتال, فلقـد غـامر بحياتـه لينقـذني. فاستدار الملك إلى الخلف ومشى وهو يقول بتردد: نعم نعم بالتأكيد أي شيء مقابلِ رجوعكَ لنا. ثم استدار الَملك ناَحيــة هــيرود وقال له : بماذاً تتمنى أن نكافئك؟ وقال الملك وهو پشـير بيـده إلى الملكة : لا تقل لي أنك تطلب من أنقذتها مكافاة لتأخذها معك لُقاء إنقاذك إياها. فإبتسمت الملكة واحمرت خجلا وهي تنظر إلى هيرود فتقدم منه هيرود إلى نهاية تلك الارضية المرتفعة حيث يطالع النمل تحتها يعملون ثم قال : من أنتم ؟ وكيف تعيشـون بهـذا الحجم ؟ فقال له الملك وقد إنضم إليه حيث يطالعان النمل يعمل : نحن ما تسمونهم الجن أيها الشاب, من الجن, ونسكن الغابات ونتصور بجميع أنواع الحشرات التي تسكن الغابات, فمنا مـا يتصـور بالجراد والضفادع والزنابير والنمل وحتى الديدان, من كل شيء من كل شيء كل ما هو من حشرات الغابة, فهي وسيلتنا للحصول على الغذاء كَما ترى. وأشار الملـكُ بيـده إلى النَّمـلُ وهي تجمـع الطعـام من تحتهم فوضع الملـك يـده عي ظهـر هـيرود وقـال لـه : أه مـاذا تريد ؟ هل تأخذ بعض هذا الطعام ؟ فقال هيرود : لقد إحتل ألأعـداء مملكـتي, وإني ماضـي إليهم ببعض الجنـد ولكن ليس لـدينا وسـيلة للركوب, هل تعرف من يمكن أن نشتري منه الخيول ؟ فقال الملك : كم تحتاج من الخيول ؟ فقال هيرود حوالي المايتان. فقال الملك بكل ثقة ووساعة صدر : بل خذ ثلاث ماية. ففرح هيرود وقال له : هل هذا ممكن ؟ فقال الملك : بكل تأكيد, ولكنها ليست كخيـولكم. فتعجب منـه هـيرود فقـال لـه الملـك : بـل إنهـا أسـرع من خيلكم, سأعطيك ثلاث ماية من جندي الذين على صور الجراد, وهم هناك في الأعلى الآن, أقصد في أعالي الأشجار, يحملونكم إلى مكان ما تريدون. فقال هيرود : هـل من الممكن أن نـركب الجـراد ؟ فقـالت الملكة من خلفه: وهـل من الممكن لبـني البشـر أن يـدخلوا بيـوت النمل ؟ فتوجه الملك إلى هيرود مشيرا إلى الملكة من خلفه وقـال لـه : هـل سـمعت ؟ زوجـتي لا تنقصـها الحكمـة لـذلك فهي لا تريـد التخلي عني.

أصبح الملك المتين والملكة العجوز وهيرود وخلفهم بعض النمل الاسود من حراس الملك فوق فم مملكة النمل على سطح الأرض. فنظرالملك إلى الآعلى وأطلق صفارة عجيبة غريبة طويلة دوت في أركان الغابة, فإذا تسمع أصوات فحفحات في الغابة وإذا هي

مجموعة من الجراد تهوي من أعالي الاشجار إلى حيث الملك. وتجمعت كلها أمامهم فأشار إليها الملك بكفه قائلا لهيرود: جنودك أيها البطل, إنهم تحت تصرفك. فقال هيرود: ولكنها صغيرة. ونظر هيرود يتأمل تلك المجموعة الكبيرة من الجراد.

وصل الشيخ وهرمس إلى كهف في الجبل فحطى على فسيحة في مدخله. وتقدم سموطان حذرا من الغار ليدخل وخلفه هرمس. فلما دخلا الغار إنتقز سموطان لدى رؤيته كلبا كبيرا ذو شعر كثيف باسط ذراعية نائما في مدخل الكهف وقد طالت أظافر يديه حتى غطت على يداه فلا يظهر منهما شيء. ثم تقدم في الكهف إلى الداخل وهرمس وراءه حتى شاهدا سبعة من الرجال نيام, وقد كسى الشعر أجسادهم وتقطعت ملابسهم وصار ذلك الشعر يكسو جسمهم ويغطي عورتهم, وطالت أظافرهم وهم نيام في سبات عميق. وتتطلع سموطان في جوانب الكهف الذي قد ملأته الأغبرة والتراب في كل مكان. ثم رجعا إلى الكلب فربط سموطان الكلب من عنقه على حذر بذيل بقرة قد سلخه. وناول طرف الذيل لهرمس الذي يقف بجانبه. ثم أخذ سموطان أذن من آذان البقر وضرب بها على أذن الكلب اليمنى ثلاث مرات وفي كل مرة كان يقول أحد هذه الاسماء .

تلميخا مكسلمينا ساونوس. ثم وضع الأذن أرضا وأخذ من هرمس أذن بقر أخرى فناوله إياها وضرب بها أذن الكلب اليسرى ثلاثا وفي كل مره كان يقول أحد هذه الأسماء, مرطليوس بينوس دوانوس. ثم أخذ سموطان ألأذن التي وضعها أرضا وأرضفها في ألأذن ألأخرى وضرب بهما رأس الكلب وقال: كشطوس وضربه ضربة أخرى على رأسه وقال: يا قنطوريا فلم يكمل سموطان كلمته أخرى على رأسه وقال: يا قنطوريا فلم يكمل سموطان كلمته فجأة الكلب على رجليه واقفا. ثم أن الكلب أخذ يهز نفسه نافضا الغبار عن شعره وأخذ يتثاوب وهو واقفا في نفس الاتجاه الذي كان الغبار عن شعره وأخذ يتثاوب وهو واقفا في نفس الاتجاه الذي كان شاخص إليه بصره يرى ما يفعل الكلب. ثم نبح الكلب سبع نبحات شاخص إليه بصره يرى ما يفعل الكلب. ثم نبح الكلب سبع نبحات مادا يديه ورجليه متمغطا حتى قام آخرهم فمد جسمه فنبح الكلب بنحات متتالية وهو ينظر إلى المخرج. وكان سموطان وهرمس ينظران إلى فعل أولائك الرجال السبعة الذين تجاهلوا وجودهما ينظران إلى فعل أولائك الرجال السبعة الذين تجاهلوا وجودهما

تماما. فجذب الكلب هرمس الذي يمسك بلجامه على غفلة راكضا إلى خارج المغارة وهو ينبح فتراكض وراءه هرمس بينما الشيخ ينظر اليهما يعدوان. فنظر أولائك السبعة إلى كلبهم وهو يعدو وطار كل واحد منهم من مكان رقدته بإتجاه الخارج, وعندما كان سموطان واقفا في طريقهم مذهولا كانوا يمرون من جانبه ودفعهم للهواء يطير بلحيه سموطان ويرفرف ملابسه وهو يراهم يخرجون يتبعون كلبهم حتى آخرهم فاستجمع سموطان وطار خلفهم, فأصبحوا يطيرون كلهم في الفضاء وراء الكلب الذي يثب في السماء وهو ينبح.

وكذلك هيرود كان هناك في الفضاء يطير راكبا على جرادة عملاقة وحوله الجند راكبين على مجموعة من الجراد التي طارت بهم بإتجاه مملكة (زيتا) فصرخ هيرود على هاداساه التي كانت راكبة على جرادة تطير بجانبه قائلا: لا يمكن لهم أن يهزمونا, لم نحصل على وسيلة ركوب فقط بل جيش لا يقهر وفرح هيرود مبادلا الفرحة هاداساه التي راحت تبتسم له منشرحة الصدر من موقفه الذي أصبح قويا .

في مملكة (زيتا) كـان الملـك ميشـا يـدهن بعض الرمـاح والسـيوف بسائلِ ما. والجند من حوله يفعلون فعله ومن ورائهم رجـال أشـداء ذوي أجسام عظيمة بـدروعهم وملابسـهم الحربيـة ولكنهم بـرؤوس الخنازير والقردة. ويتقدمون لإستلام أسلحتهم من جند ميشا الواحـد تلو الأخر. فسمع الملك ميشا وهو يدهن الرماح بوق الاسوار فترك ما بيديه بسرعة وهـرول إلى الخـارج ومـا يـزال البـوق يصـيح حـتي وصل ميشا إلى فوق الاسوار حيث الجند. فقال له صاحب البوق وهو يشير بيده إلى الفضاء: انها سحابة سوداء تقـترب منـا بطريقـة غريبة ياسيدي. فنظر إليها ميشا وهي تبدو من بعيد كالغيم الكــثيف فقال للجندي صاحب البوق : صف الجنود على الأسـوار وكـل يأخـذ من تلـك الرمـاح والسـيوف الخاصـة زيـادة على ماعنـده من عـدة. واستدار ميشا عنه ومشى وهو يقول له : أحكموا الحراسة وليستعد جميع الجند وتوقف لما رآي آرميا أتي إليه يتبعه مسرعا بإتجاهه فقال له ميشا بغضب : قلت سيكونون هنا بعـد عشـرة أيـام. وعض ميشا على أسنانه ومضى يتجاوزه وأرميا واقفِ هناك مفكـرا فخـرج إلى الأسوار لينظر تلك السحابة تقترب بينما أخذ الجميع بالتراكض

والاصطفاف في كل مكان استعدادا للمعركة. وكلا من الجنود الذين إصطفوا على السور يحمل عددا مضاعفا من الرماح والسيوف . فلما وصل هيرود وجماعته وبان للملك ميشا وبجانبه آرميا تلك الجموع تقترب من الفضاء أشار ميشا إلى الجند بيده فأطلق البـوق ورفع كل جندي رمحه بإتجاه تلك السحابة فانطلقت الرماح لوحـدها تخترق الهواء بإتجاه الجراد. ففـزعت جنـود هـيرود من ذلـك الوابـل القادم عليهم ومنهم من إحتمي بدرعه وأصابت الرماح بعض الجراد فهوى أرضا بالجنود الـذين يركبونها ومن الجـراد من إنخفض أرضا ولم تصبه تلك الرماح. فأشار ميشا إلى جنـده بيـده فـأطلقوا البـوق فحمل الجند سيوفهم وأطلقوها في الفضاء فانطلقت في اتجأه ذلك الجراد الذي بعضـه إتجـه إلى جـانب من الأبـراج وبعضـه واجـه السيوف التي قامت تقاتل بنفسها الجند على ظهور الجراد . وبعض الجبراُد يختطُف الجنبد البذين علَى أسبوار (زيتنا). وبعضُ من حميلُ حجارة كبيرة وقام يطير فوق القلعة وتلقيها من علوشاهق فتسقط على الجند بالأسوار وداخل القلعة. وكثر الضجيج واحتدم القتال ونزلت بعض الجرادات إلى أمام القلعة وأنزلت من عليها من الجنـد ثم طارت للقتال وهي تحوم حول القلعة تخطف الجند وهم يرمونها بالسهام. فكثر القتل في كلا الطرفين وقام الجند بقذف الكرات النارية على من حاول فتح باب المدينة فقتلوا منهم حتى فتح الجنــد البوابـة من الـداخل وخـرج منهـا تلـك الخنـازير والقـردة المتوحشـة فأخذت تطارد جند هيرود الذين فزعوا من مناظر أولائك الوحوش وهربوا إلى الوراء وتلك المخلوقات تلاحقهم . وأخذ الجراد يتخطـف بتلك الخنازير والقردة ومن الجراد من نـزل إلى الأرض وتحـول إلى ضفدع عملاق أخذ يضرب القردة والخنازير بلسانه الطويل ومن الجـراد من تحـول إلى نمـل أسـود كبـير أخـذ يقص تلـك الجنـود المتحولة بمقاصه القوية التي في فمه . وقويت شـوكة جنـد هـيرود فرجعوا إلى قتال الخنازير عندما تكأفات الكفتان فكثرت الدماء بالمكان. وميشا يراقب من فوق وانزعج وزمجر وهو ينظر إلى تلـك الحشيرات العملاقية تفتيك بجنيده وبجانبيه ارمينا والشيخان أخيوي سموطان. فغضب آرميا وتحول إلى مـرقس الـرملي وأخـذ سـيفين كـل سـيفِ بيـد وقفـز من أمـام ميشـا من فـوق القلعـة إلى خـارج المدينة وأخلذ يعمل القتل في الجنود فتهجم عليه الجراد بأيلايها الشوكية فتخترقه ولا تؤثر فيه . فيقص أرجلها ويكبيها بسيفه وهكذا على النمـل وقص ألسـن بعض الضـفادع ولم يقـدر عليـه أحـد وهـو

يشق طريقه قتل يمينا ويسارا وميشا يشاهده وقد سرت سرائره وفرح به. وتقدمت من مرقس جرادة وقصمته بفمها من بطنه ولم تؤثر به فضربها بسيفه بين عينيها فترنحت وسارت إلى جهه اليمين قليلا فسقط أوريا من على ظهرها فوقعت عليه ببطنها وأخمدته أرضا تحتها. وهيرود هناك يقاتل في كل جهه يضرب بيمينه ويساره ويسقطهم . وهاداساه تتبعها روث وقد وضعتا ديفي بينهما وكلما حاول أحد الأقتراب منهم مدت هاداساه بيدها التي بها الخاتم السليماني فتخرج أنصال على شكل دائرة واسعة تشمل ثلاثتهم من كل إتجاه فتضرب من بطريقها وتدفعه بعيدا مقتولا وهكذا كانت تتقدم مع روث وديفي تحت تلك المظلة الحديدية وكل من أراد ضربهم بسهم إنطلقت تلك الدائرة وقطعت أي شيء يحاول دخول تنك الدائرة التي هم فيها ومهما تقدموا تتقدم معهم.

وصل أصحاب الكهـف إلى بقعـة مكشـوفة من الغابـة فـنزل الكلب بإتجاهها يعدو وهبرمس وراءه ومن خلفه أصحاب الكلب والشيخ خلفهم . حـتى دخـل الكلب وغـاص في الأرض بهـرمس وتبعهمـا أصحابه بينما حط سموطان على الأرض واقفـا هنـاك حيث إختفـوا. ثم ظهروا من داخل تلك الممرات يطيرون فيها حتى دخل الكلب تلك الغرفة حيث الملكة وأبنائها الستة واقفين كالخشب بلا حـراك. فوقف الكلب بجانب زاوية الغرفة يلهث ينظر إلى الجان بينما هرمس واقف بجانبه ممكسا بلجامه فدخل أصحاب الكهيف الغرفية طيرانا ومباشرة توجهوا إلى الجان وأخذوا يتدخلون أجساد الجان ويخرجـون حـتي دخـل جميعهم في جميـع الجـان. فتحـرروا وطـار الكلب بهرمسِ راجعا من الممرات بينما طـارت الجن وراء هـرمس ومن خلفهم أصحاب الكهـف يطـيرون في تلـك الممـرات الضـيقة المظلمة. وكان هناك الملك غيدول فشاهدهم يطيرون ويهربون فصاح بهم قائلا : دبورة... ولكن الملكة لم تجب بـل زادت سـرعتها بينما الملك غيدول يصيح من ورائهم قائلا : دبـورة... لا تعـودي إُلينـا ثانية... هذه طريق اللاعودة .

وعندما ظهر هرمس وكلبه لسموطان فوق سطح الأرض ومن وراءه الملكة دبورة قفز الكلب من يد هرمس وطار في الفضاء يعدو. فخرج أصحاب الكهف من تحت السطح يلحقون بكلبهم الذي ينبح في السماء حتى إختفوا معه. ففرح بهم سموطان وهو ينظر إلى الملكة التي سرت برؤيته وقبل أن ينطق سموطان قاطعته

الملكة دبورة قائلة : يجب أن نسرع لقد فاتني الكثير من المغامرة. وتبسمت وأولادها من حولها فتبسم الشيخ لها وطاروا جميعا .

مرقس وإذ يقاتل الجند مشي حتى وصل إلى هيرود فرأى كلا منهما الأخر. فتقدم إليه هيرود وراحا يتقاتلان فاصطكت السيوف وتعالت الصيحات. ثم أن هيرود عاجل مرقس بضربه من سـيفه على عنقـه ولكن السيف إخترق تلك الرقبة الرملية دونما أثـر فضـحك مـرقس ووقف هیرود عـاجزا. فضـربه مـرقس علی فخـذه بسـیفه فجرحـه, واقترب منه ليجهز عليه ولكن هاداساه كانت هناك فاقتربت من مرقس وأعملت فيه خاتمها فشطفته الدائرة النصلية إلى رمال متناثرة في الأرض. ولكن حبيبات الرمل تلك عـادة مـرة أخـري إلى جسد مرقس. ولم يستطع الإقتراب من هيرود الـذي كـان مجروحـا خلف هاداساه الـتي تحميـه بـدائرتها النصـلية. وهنـاك قـد بقي من الجراد واحدة, فاجتمع عليها جنـد القـردة والخنـازير فقتلوهـا عنـدها تقدم جند وخنازير وقردة كثيرة من داخل المدينة وتصايحوا ونخــروا بمناخيرهم وحملوا عليهم وإذ ذاك إنتبهوا إلى مجموعة من الجند تهجم عليهم بخيلهم ولم تكن هناك في ساحة المعركة من الخيـول. فإذا هوجيش من مملكة الملك شمشون قد وصلوا واشتبكوا معهم ودار القتال بينهم وصارت المعمة فالتفت مرقس إليهم وراج يقتل فيهم. ولكن الجيش كان ضخما وبانت القردة والخنازير ومن جند ميشا قلة في وجـه هـذا الجيش الجـرار الـذي لم يبن لـه آخـر بعـد. عندها نظر ميشا إلى تلك الجموع الغفيرة وتيقن الهزيمة فأعطى الإشارة إلى جنده فـوق الاسـوارُفنفخوا في الأبـواق فسـمعه الجنـد وبدؤا اينسـحبون من أرض المعركـة بإتجـاه بوابـة المدينـة. والملـك ميشا لمـا رأي جيشـه ينسـحب دخـل إلى داخـل الغرفـة الـتي كـان يطالع منها المعركة ووضع الأقمشة ذات الألوان السبعة, وكـوم كـل لون لوحده ثم وقُف قُبَالتَّها وعزم قائلا : يا تاى يا ظطع يـاً فحَّت يـا غذحي يا ثاي ياقطص يا شدع . فما أتم عزيمته حتى كان كلمـا ذكـر إسم قام صاحبه من تحت ثوب لونه رجلا يلبس ذلك القمـاش حـتي صاروا سبعة رجال بسبعة ألوان يقفون في هواء الغرفـة مصـطفين أمام ميشا بالسمع والطاعة .

في ساحة المعركة ومرقس يقاتل إنتبه إلى جند ميشا وقردته وخنازيره وهم ينسحبون ويهمون بإغلاق بوابة المدينة فصرخ بهم قائلا: لا...ونظر إلى الأعلى حيث كان هو و ميشاهناك على الشرفة

وقال : أيها الغبي. ثم راح يضرب في الجند يمنه ويسره. وإذ من جند الملك شمشون من يحاولون في بوابـة المدينـة حينهـا خـرجت ملوك الالوان السبّعة من المدينة وطارت إلى الجيش الذي بالخـارج واستقروا في الفضاء في صف واحد واقفين أعلى الجيش وخرجت مِّن أَعِينَهُم أَنُوارِ وإضاءات كِل مَلِك بِلُونِهِ الذي عليه يخرج نوره بإتجـاه الجمـوع تحتهم, ثم إنطفـأت الانـوار واختفت ملـوك الألـوان عندها بدأت الالوان تختفي من نظر الجيش وكل ما ينظروه يصبح باهتا أكثر فأكثر حتى أظلمت عليهم الدنيا في وضح النهار. وأصاب جميع من كانوا هناك العمى فلا يبصرون شيئا ومن ضمنهم مـرقس وهيرود وديفي وروث وهاداساه. وراح من الجند يمد سيفه متحفزا لأي صوت أمامه يضرب دفاعا عن نفسه فيقتلـون بعضـهم البعض . وكـثرت الضـجة فيهم وهم لا يعلمـون مـاذا أصـاب الـدنيا من ظلام. وراح مـرقس يضـرب بسـيفه ضـرب عشـواء في كـِل مكـان وهـو يقُولَ : لمَّاذاً حـل الظلام بالمكـان ؟ مـاذا حَـدث ؟ أي قـوة هـذُه ؟ عندها فتح الجند بوابة المدينة وخرجت جموع القردة والخنازير وهي تصيح بوحشية ومن ورائهم جند ميشا يتراكضون إلى جيش العميان وكانت تلك غنيمة سهله فأثخنوا فيهم القنل وهم غافلون .

أوريا كان يحاول جاهدا الزحف من تحت بطن الجـرادة الـتي وقعت عليه حتى خرج منها فشاهد ما يحصل وكان هو الوحيد الذي لم يلحق بصـره شـيء لإنـه لم يكن معهم بـل كـان تحت تلـك الجـرادة العملاقة فلم يعمى بصره. فشاهد هناك روث ممسكة بـديفي وقـد إلتصق ديفي بهاداساه أمامه التي كانت تطلق دائرتها النصلية طوال الوقت بلا توقف مادة بيدها وثلاثتهم لا يبرون شيئاً أمامهم. ثم أن أوريا شاهد مـرقس يتخبـط بسـيفه في السـاحة من غـير هـدى . فالتقط أوريا سيفا واتجه إليه يخاتِله حتى إذا ما وصل إليه من خلفه واراد ضربه إستدار مرقس فجأة ملوحا بسيفه خلفه بقوة فإذا ضربته تقع في سيف أوريا فارتد للخلـف ووقـع أوريـا أرضـا مصـدرا صوتا. فتقدم إليه مرقس يتحسس ذلـك الصـوت في الظلام وأوريـا حيث سقط يزحف للخلف ومرقس يتبعه رافعا سيفه حتى إصـطدم أوريا في عربة خلفه ولم تطل يده من فوقه غير قربـة مـاء معلقـة بالعربة فرماها عليه ليشتت إنتباهه فأصاب الماء يد مرقس الرمليـة فوقعت يده رملا متكومـا على الأرض مـع السـيف ولم تنهض رمـال اليد إلى مكانها مرة أخرى في جسده. فخاف مرقس إثر ذلك فتنبه أوريا إلى ضعفه فنهض من تحت العربة ورأى قربة ماء أخرى معلقة على العربة فأخذها ورماها على مرقس فأصابت أجزاء منه. فأصبح جسم مرقس الرملي فيه فجوات فارغة من بطنه وصدره ووجهه وأرجله مكان ما أصابه الماء فسقطت الرمال على الأرض ولم تعد فخر مرقس أرضا يتلمس رماله بينما كان أوريا ينظر إليه كيف أصبح ذلك الجبروت عاجزا ضعيفا خائفا. ونظر أوريا في تلك العربة بحثا عن الماء فلم يجده. عندها وجد أوريا الحل فتقدم من مرقس وهو على الأرض يبحث عن رماله المفقودة من جسده فأخذ أوريا يبول في مرقس وكلما بال عليه ذبل وتساقطت رماله حتى أفرغ أوريا كل ما عنده فبال على وجه مرقس فأصبح كومة من الرمل المتثاقلة بالماء.

أما جند الملك شمشمون فقد كانوا يقاتلون ويـدافعون عن أنفسـهم بما إستطاعوا وهناك منهم من يقاتل بعضهم البعض فحضر الشِيخ سموطان مع ملوك الجان من الفضاء وشاهدوا تلك المعمعـة فأخـذ كل منهم شيئا من الأسلحة وراحوا يساعدون في قتال تلك الخنازير والقردة المتوحشة ويبعـدونهم عن العميـان قـدر المسـتطاع. وأخـذ الشـيخ يشــق طريقــه بقتــل من يعترضِــة باحثــا عن ديفي وروث وهرمس معه يساعده. والملكة دبورة وأولادها تجمع حولهم جند ميشا ووحوشه يقاتلونهم. حـتي شـاهد الشـيخ ديفي وروث وشـاهد هاداساه وهي تحميهم فصـرخ بهم قـائلا : روث ديفي. فـانتبهوا لمن يناديهم فقالت روث : سموطان أهذا أنت ؟ فقـال سـموطان : نعم, هاداسـاه أحسـنت صـنعا يمكنـك التوقـف قليلا الآن. وحيث لم يكن يهجم عليهم أحد حينها فتوقفت هاداساه عن إدارة دائرتها النصلية فركض سموطان إلى روث وديفي اللذان إحتضناه بقوة وكادت روث أن تبكي مما لاقياه من معاناه وأخطار في غيابه. فنظر الشِيخ وراءه حيث يقف هرمس يحميهم فنظر هرمس إليهم بإبتسام. فأخذ الشيخ ديفي وقال لهرمس : عليك بروث هذا المكان غير آمن هنا. ثم توجه سِموطان بالكلام إلى هاداساه قبل أن يطير بـديفي قـائلا : هاداساه, أنت لوحدك الآن. وطار الشيخ بـديفي كمـا طـار هـرمس بــروث فشــاهدِهم الجن من تحتهم وهم يطــيرون بإتجــاه المدينــة فلحقوا بهم مع أمهم وتركوا ساحة المعركة والجنـد ينـاظلون بـدون أبصارهم. وكان أوريا مشغولا يجمع رمال مـرقس المبلولـة في جونية . هبط الشيخ ومن معه إلى برج القلعة ودخلوا في ممرات المدينة الداخلية وسموطان يقود ديفي كما هرمس خلفه يقود روث والجن من أمامهم مع أمهم يشقون لهم الطريق ممن يعترضهم في وجهتهم من الجند, حتى وصلوا إلى سرداب فدخلوا فيه إلى غرفة كبيرة خالية إلا من قفل أسود كبير في وسطها, وهذه على قاعدة مبنية صغيرة إنه القفل السابع. فتقدم إليه سموطان وبيده ديفي ولكن فجأة ظهر أمامهم ميشا فترك الشيخ ديفي وقال لهرمس: أخرجوا المفتاح وهو ينظر إلى ميشا فتقدم منه سموطان فتعاركا وطارا في أرجاء الغرفة ولكن الشيخ كان ضعيفا بسبب الجروح في معصميه فأخذا يكيلان لبعضهما الركلات واللكمات بينما تقدم معصميه فأخذا يكيلان لبعضهما الركلات واللكمات بينما تقدم فاخذ

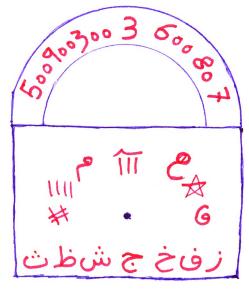

هـرمس بيـد ديفي ووضعها على المفتاح وقال لـه : افتحـه هيـا يـا ديفي إفتحه. فأدار ديفي المفتـاح فانطلق صوت إنفتاح القفل وخرجت تلك الومضة من ثقبة فأخرجه في يـده فقـالت الملكـة دبــورة لهم : لابــد من وضــع المفــاتيح في قلائــدكم بــترتيب الاسبوع. وأخذت الملكة بيد روث ووضيعتها على قلادة ديفي وهي حذره ألا تلمس المفاتيح وقالت لها :أخرجي المفاتيح من القلادة. فأخــذت روث تفــك قلادة ديفي بينما الملكة تقول لها : أسرعي.. أسـرعيـ وهي تنظـرإلى الشـيخ يعاني الصراع مع ميشا.

ففكتها روث ونثرتها على الأرض فتراجع الاخوة الجان للخلف لكي لا تصيبهم المفاتيح. ثم أخذت الملكة بيد روث ووضعتها على المفتاح الخاص بيوم الأحد فالتقطته روث وتقدم أفتاب منها مادا قلادته على حذر فقالت لها الملكة وهي تسند يد روث نحو قلادة أفتاب: ضعيه هنا. وبصعوبة وبشيء من الحظ وضعته روث داخل قلادة أفتاب فأصدر ضوء قويا وتمغنط المفتاح في حفرته التي حفرت على شكله وطابعه داخل قلادة أفتاب .

في ساحة المعركة هاداساه كانت تتحرك ببطأ وهي في حماية تلك الدائرة النصلية التي لا تتوقف عن الدوران ورغبت هاداساه بقوة أن تحلق بالبقية عند إختفائهم عنها وهي لوحدها. فحاولت جاهده أن تبصر الطريق أمامها, فاستجاب الخاتم السليماني في إبهامها لرغبتها الشديدة فإذا الصورة أمامها تتضح شيئا فشيئا حتى إستطاعت أن ترى بوضوح ففرحت وأسرعت الخطى إلى داخل القلعة ودائرتها النصلية تدفع بكل من يتقدم منها بعيدا مصروعا حتى دخلت تسير في ممرات القلعة.

الاخوة الجان خمسة منهم قد وضعت لهم مفاتيحهم في قلاِئدهم ولم يبقى غير مفتاحي الجمعة والسبت لأناهيد وكيوان فأخذت الملكة دبورة بيد روث ووضعتها على مفتاح وقالت : وهذا مفتاح يوم الجمعة أناهيد. فتقدم أناهيد منها يرفع قلادته والملكة تسـند يــد روث وتوجهها كما فعلت مع إخوت الخمسة ولكن وقبل أن تضعه رُوِّث فَي قُلادته وقع أناهيد أُرضاً متألما يمسك بطُّنه فجـأة فقـالت روث فزعـة : أناهيـد مـا بـك ؟ عنـدها اسـتدار الجـان ناحيـة البـاب فشاهدوا الشيخان لامون وشملال يقفان على مدخل الغرفة وقد سدى المدخل وهما ينظران إلى أناهيد بتركـيز. وقـد أمسـك لامـون الطويل بكتاب ضخم بيده اليمني على صدره. فتقدم الأخوة مع أمهم إليهما ولكن ما هي الإخطوة واحدة تقدموها حتى تمرغوا جميعهم على الأرض يتلــون تتقطـع أمعــائهم من ألألم والشــيخان يركزان أنظارهما عليهم وسموطان هناك في قتال الشديد مع ميشا وقد أنهكه التعب وخارت قـواه. وبينمـا الجـان يعتصـرون في الأرض إذا بهاداساه تدخل الغرفة بعد أن ركلت شملال القصير إلى الـداخل فوقع أرضا متألما فالتفت إليها لامون الطويل غاضبا وركز عينيه عليها ولكن هاداساه إندفعت إليه ووجهت خاتمها عليه فخرجت الدائرة النصليه وضربته بقوة فوقع إلى الخلف, وتناثرت قــراطيس الكتاب السليماني الـذي كان يحمله. حيث كانت ضربة الـدائرة النصلية فيه لحسن حظ لامون. وقد تمني أن تكون الضربة فيه بدل من تمـزق الكتـاب فجـزع هـو وأخـوه على الكتـاب وراحـا يلمـان ويلتقطان قراطيسه وأجزائه وكل واحد منهما أخذ جـزءا منـه ووليـا هاربين إلى الخارج. عندها نهظ أناهيد وإخوته وتوجهوا إلى روث ليكملوا ما كانوا عليه فنظرت هاداساه إلى ميشا وقد إرتفع بالشيخ إلى سقف الغرفة وأسنده على الجدارهناك, قابض عليـه من رقبتـه يخنقه والشيخ قد نال منه ألارهاق فاستسلم له. فأشارت روث بخاتمها إلى رمح يزين جدار الغرفة توجهه إلى ظهر ميشا وتفأجـات هاداساه عندما خبرج البرمج وتحبرك بيل ليس وحبده هناك خمسية رماح أخرى تزين جدران الغرفة تحركت كلها بإتجاه واحد إلى ميشا فكانت فرحتها لإستجابة الرماح لآمرها لا توصف فخرقت الرماح جسم ميشا الـذي تفاجـاً بهـا من خلفـه تطعنـه فشـهق تاركـا خنـاق الشيخ فوقعا معاً من فـوق. ولكن الملكـة دبـورة كـانت قريبـة من حيث يقعا فمدت عقوصها والتقفت الشيخ قبـل أن يقـع على الأرض وهو كالخلقة البالية بينما إرتطم ميشا بجانبهم على الأرض مخزقا بالرماح. فوضعت الملكة الشيخ على الأرض ورأسه على حجرها وهو متألما مدميا لا يكاد يفتح عينيه وكان ديفي هناك بجانبهم ففتح سـموطان عينـه قليلا فـرآه فقـال بصـوت تعب : ديفي. ثم إبتسـم الشيخ فخطى ديفي خطوة بإتجاه الصوت وهو يمد إلى الشيخ يـده بالمفتاح الأخير الـذي فتحـة من قفـل (زيتـا) فنظـر إليـه سـموطان بإبتسـام وأِخـذه من يـده وهـو ينظـر إلى بـراءة ديفي وهـو يناولـه المفتاح وكأنه لا يريده ولا يعني له شيئا, وكأنه يقول هاكم خــذوا مــا تقتتلون من أجله. فاقترب كيوان من الشيخ وركع لتصل قلادتــه إلى مستوى يـد الشـيخ على الأرض فوضع الشـيخ المفتـاح في قلادة كيوان بيده التي تقطر دما فخرجت تلك الإضاءة وتمغنط المفتاح في قلادة كيوان. ثم توجه كيـوان إلى إخوتـه وتجمعـوا وتحلقـوا في دِائرة وارتفعت أجسادهم عن الأرض بمقدار نصف المتر. ثم خرجت أنوار عجيبة من قلاداتهم على شكل دائري الى مركز الـدائرة الـتي شكلوها وبدأت أجسادهم تدور حـول تلـك الـدائرة. وإذ هم يـدورون بتلك الدائرة ظهرت في وسط الدائرة قدمان كبيرتان لشخص أسمر ينتعل حذاء من ذهب يلمع تمتد من الحذاء أحزمـة ذهبيـة إلى سمانة ساقه. ثم بدأ بالظهور أكثر إلى الأعلى فإذا هـو يلبس غطـاء على عورته من ذهب. مكشوف الصدر، وعندما توقف ظهوره واكتمل شكله إذا برأسه يكاد أن يلمس سقفِ الغرفة العالي, رجــل أسِمر اللَّـون عِـريض أصلع ليس إلا عقص أسِـود طويـل من خلـف رأسه, يلبس الأساور الذهبية على معصميه, وأسوارين كبيرين كـل أسورة من ذهب على عضدية. ويحمل بوقا من ذهب عظيم طويـل

ينظر أمامه بهيبة وجلال والأخوة الجان يدورون في الفضاء من تحته حول قدميه حتى توقفوا عن الدوران لما إكتمل ظهوره وذلك النــور من قلائدهم قد إنتشر في الدائرة من حول قدمية فرفع الرجل الأسمر العملاق بوقه ونفخ فيه نفخة أسمعت الأدغال والغابات والسهول والوديان والجبال والجند النذين يتعاركون في الخارج والـذين فجـأة رجعت الأنـوار إلى أبصـارهم وشـاهدوا من يقـاتلون أمامهم ولكنهم لم يتحركوا بل وقف الطرفان مصطمين يستمعون إلى ذلك الصوت القوي العجيب الذي لا يعرف مصـدره. وفجـأة بـدأ جنود الملك ميشا تتيبس أجسادهم شيئا فشيئا حـتي صـاروا تماثيـل من الحجارة على وضعياتهم القتالية. والجنود الخنازير رجعت خنازير عادية تخنزر من حول جنـد الملـك شمشـون وتنخـر وتطلب الوحـل والقاذورات وجنـد شمشـون يحـاولون القبض عليهـا لأكلهـا. والجنـد القرود رجعوا قرودا يقفزون في المكان كالبهلوانيات ويطلبون الأَشْجَارِ فَهِللتَ الجَمُوعِ وعَمْتَ الفَرِحةِ وتراقصِ الجَندِ. أما الشيخان لامون وشملال فكانا يهمان بالهرب بالكتاب وهمـا يـنزلان من سـلم مدخل القصر عندما صاح ذلك البوق فتحجيرا هناك وهما يخطوان نزولا من السلم وتحت إبط كل واحـد منهمـا قـراطيس من الكتـاب السليماني وقد تحجرت معهما .

في صبيحة يوم مشمس جميل بانت مدينة (زيتا) وقد رفرفت الأعلام فوق أسوارها وظهرت مباهج الفرحة في كل مكان وأخذت الناس وهي تتوافد إلى المدينة تأمل ذلك الصف الطويل من الجنود المتحجرة على طول بوابة القلعة بأشكالهم وملابسهم الجنود المتالية متعجبين من طريقة نحتهم بتلك الصورة المتقنة البديعة, وفي ساحة القصر تجمع الناس ليشاهدوا على بوابة القصر وبجانبها على السلم أم روث وروث وقد لبست هي أيضا لباسا وبجانبها على السلم أم روث وروث وقد لبست هي أيضا لباسا أبيضا جميلا وبجانبها ديفي وأمه وكذلك شهلون والحكيم يوقاس وأخوانها الملوك, ويصطف من حولهم الجن السبعة والطباخة والخضرواتي والخادم وكبير الجند والجميع في أجمل حللهم وهيئاتهم. فإذا أوريا يتقدم من بهوات القصر إلى ناحيتهم يحمل تلك الجونية التي وضع فيها رمال مرقس حتى وصل إلى عندهم من ناحية درج بوابة ومدخل القصر حيث مزهرية كبيرة زجاجية شفافة ناحية درج بوابة ومدخل القصر حيث مزهرية كبيرة زجاجية شفافة

وقد ملأ نصفها بالماء فحضر إلى عندها وأسكب بداخلها ذلك الرمـل من الجونيـة وتقـدم من روث وأمسـك بيـدها وهـو في أجمـل حلـة مبتسم .

ونظر هيرود إلى هاداساه التي أمسكت بيده وخلعت الخاتم السليماني من إبهامها ورفعت يده لتلبسه اياه ولكنه كان يلبس خاتم المملكة الذي أخذه عن أبيه الملك أجمنون وفي الأصابع الأخرى الخاتمين المعصفرين اللذان أهداهما الملك شمشون للملك أجمنون فارتبكت ولم تدري أين تضعه فأمسك هيرود بخاتم المملكة وخلعه من إصبعه وأخذ يدها وألبسها اياه وهو يبتسم فألبسته هاداساه الخاتم السليماني مكان ما خلع ذلك من إصبعة وهي خجلة. حينها نظر هيرود إلى يساره فتقدم منه الخادم وهو يحمل على صينية تاجا مرصعا بلآلي والألماس فأخذه هيرود ووضعه على رأسها ونظروا إلى الجمهور الذين راحوا يصفقون لهم ويهللون. وبجانب الدرج من كلا الجهتين خلفهم الشيخان لامون الطويل عن يمين الدرج وقد تجمد ونصف الكتاب السليماني تحت إبطه وشملال القصير عن يسار الدرج وقد تجمد ونصف الكتاب السليماني تحت بسلسلة المفاتي إذ سمع التهاليل أطلق ضحكة حادة وهو يمسك بسلسلة المفاتي السبعة التي يلبسها حول عنقه .

أما الشيخ سموطان فقد كان أمام كوخة عندما إلتفت لينظر إلى آخر الطريق الآتي من القرية حيث سمع صوت أحدهم يشجب وينعق فإذا به ذلك التاجر نفسه الذي رش عليه مسحوق الضراط من قبل كدواء لمعدته يهرول ناحيته وهو يرفع يديه بالسب وينزلهما وهو يلعن سموطان, وسموطان ينظر إليه حتى وصل إلى عنده فقال التاجر بحنق: إنك لست من أهل الطب في شيء, ما أنت إلا دجال, نعم دجال يا سموطان وسوف أشكوك. وتقدم منه التاجر وأمسك بساعده تحت إبطه وجره ليأخذه معه ليشكوه فمشى التاجر به قليلا ويد سموطان تحت إبطه ثم توقف التاجر فجأة لما أحس أن اليد خفيفة, فنظر إليها فإذا هي يد وساعد سموطان ولوحدها, فنظر خلفه فشاهد سموطان هناك واليد في يده فإذا سموطان قد خلعت يده فصرخ التاجر وارتجف من الخوف وألقى باليد وولى هاربا جزعا فأخذ سموطان يضحك عليه وهو يراه مدبرا يصيح الويل حتى إختفى التاجر في آخر الطريق فتقدم سموطان يصيح الويل حتى إختفى التاجر ومد يده أرضا فإذا هي عود يابس

فسمع سموطان وهو منحني ليلتقطها صوت من يضحك من باب كوخه فالتفت وهو منحني إلى الباب وهو يأخذ عصاه فإذا هي الملكة دبورة, وقد شاهدت وسمعت ما حدث. فأخذ سموطان العصى وتوجه إليها وهي مازالت تضحك وقد وضعت يديها على خاصرتيها فلما إقترب منها سموطان لدى الباب مدت عقوصها فجأة حوله وسحبته إلى الداخل قائلة: تعال إلى هنا أيها الشيخ الهرم. ويسمع صوت سموطان من الخارج وهو يقول لها داخل الكوخ: أنا الشيخ الهرم! إن أصغر أبنائك كيوان عمره يزيد عن السبع مايه سنة, كل من يطرد من بيته يأتي إلى كوخي. فقالت له دبورة: إخرس.